

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



A.U.B.Library

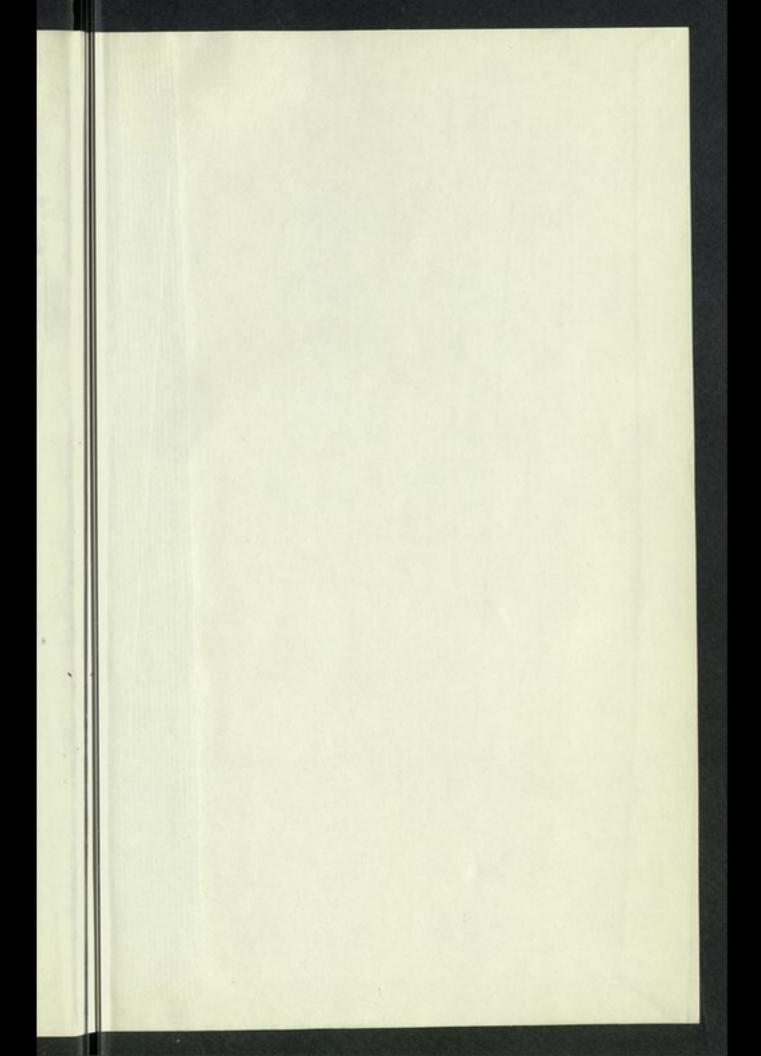







## بسم الدالرمن الرحيم

المحاضرة الحادبة والعشرون

كيف انتخب عمر \_ ترجمته — أول خطاب له — الفتوح في بلاد الفرس بدء القادسية

## ٧ ﴿ عمر بن الخطاب ﴾

كيف انتخب

لما مرض أنو بكر وأحس بدنو أجله رأى مصلحة السلمين في أن ينتخب خليفتهم قبل موته وذلك ما يعبر عنمه بولاية الممهد وكانوا بحسون دا مما بأن كثير بن يرون أ تفسهم أهلا للخلافة وهم أحق بها فاذا ترك النــاس من غير عهد انتبر عقد نظامهم وكان بري عمر بن الخطاب أجدر الناس بالخلافة ولكنه أحب أن يستشير فيه كبار الصحابة فدعا سبد الرحمن بن عوف وقال أخبرى عن عمر فقال بإخليفة رسول الله هو والله أفضل من رأيك فيه من وجل ولكن فيه غلظة فقيال أبو بكر ذلك لانه براني رقيقاً ولو أفضى الأمر اليه لترك كثيرا مما هو عليه و ياأبا محمد قد رمقته فرأيتني إذاغضبت على الرجل في الشيء أراني الرضاعت وإذا لنت له أراني الشدة عليه لاتذكر باأبا محمد مما قلت لك شيئاً قال نعم م دوا وتماز بن عفسان فقال ياآبا عبد الله أخبر بي عن عمر قال أنت أخـبر به فقـال أبو بكر على ذاك ياأبا عبد الله قال اللهم على به أن سريرته خبر من الانيته وأن ليس فينا مثله قال أبو بكر رحمك الله يا أبا عبد الله لا تذكر مما ذكرت لك شيئاً

(4) - | wills.

التالي المالي

الحاشرة الخادية والمشرون

كيف التقد عر \_ ثرجته \_ أول يخطاب له \_ التقوح في الاد الدرس العالمات

٢ ﴿ عِنْ الْمُعَالِي ﴾

للامرس أو يكر وأحس بدنو أجل رأى مصلحة المساون في ألَّ

قال افعل فقال له أبو بكر لو تركته ما عدوتك وماأدري لعله تاركه والخيرة له ألا يسلى من أموركم شيئاً ولو ددت أنى كنت خسلواً من أموركم وأنى كنت فيمن مضى من سلف

ولما تم له الرأى دعا بعثمان بن عفان فأملى عليه (بسم التقال حن الرحيم هـذا ماعهد أبو بكر بن أبى قحافة الى المسلمين أما بعد) - ثم أغمى عليه فكتب عثمان - (فانى قد استخلفت عليم عمر بن الخطاب ولم آلكندراً) ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ على فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن مختلف الناس إن افتلت في غشيتي قال نعم قال جزاك الته خبراً عن الاسلام وأهله وأقرها أبو بكر من هـذا الموضع قال الطبرى ثم أشرف على الناس وزوجه أسماء بنت عميس ممسكته فقال لهم أنرضون بمن أستخلف عليكم وزوجه أسماء بنت عميس ممسكته فقال لهم أنرضون بمن أستخلف عليكم عمر بن الخطاب فاسموا له وأطيعوا فقالوا سمعنا وأطعنا

وكان بدء خلافة عمر بن الخطاب يوم الثلاثاء ٢٢ جمادي الثانية سنة ١٣ هـ ( ٣٧ أغسطس سنة ٢٣٤م) ترجمة عمر

هو عمر بن الخطاب بن نفيل من بني عدى بن كعب بن لؤي وأمه حتمة بنت هاشم بن المغيرة من بني مخزوم بن يقظة بن مرة ولدا الالاث عشرة سنة خلت من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم . تربى على الشهامة والخرأة وقول الحق لا يرى فيه هوادة فلما تشرف رسول الله بالرسالة كانت سنه ٢٧ سنة ولما دعي الى الاسلام لم يكن في بدء أمره

1/1 09 أن من وإن وكث مقتنعاً بصحة الرسالة فحارب الاسلام حرباشد يدة حتى كان ينال المسلمين منه أذى كثير حتى كانت هجرة الحبشة ورأى شدة تمسك المسلمين بدينهم وتحمل الاذي ومفارتة الاوطان فكان ذلك مما دعاء الى أن يستمع الديوة بقاب مفتوح فأمن وصدق وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الارقم بن أبي الارقم المخزومي التي كازالمسلمو ذ مستخفين ما وهناك أعلن إباله ف كانت به المسلين قوةوذهب الى البيت الحرام أنان لقريش تصديقه بالدين الالدلامي وهناك أصابه من أذىالمشركين ما كان يصيب اخوانه وكادوا يقتلو نهلولا أن أجاردمنهم العاصي بن وائل السهمي ولما كانت هجرة المدينة كان الناس بخرجون متسللين خينة أن يحبسهم أهلوهم أماهو فأدلن أنه مهاجر وقال من أراد أن تشكله أمه فليلة في وراء هذا الوادي ثم خرج مهاجراً فلم يتبعه أحد وحضرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهده كالهافلم يتخلف عن واحدة منها وكان كثيراً مايشير على الرسول فينزل القرآن موانقاً لما أشار وكان هو وأبو بكر عنزلة الوزير بن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صاهره عليه السلام نتزوج بنته حفصة بمد أن تتــل عنها زوجها : ولما لحق عليــه السلام بربه كان لعمر أكبرالفضل في الاسراع ببيعة أبي بكر تطعاً للنزاع في أمر الخليفة وخوفا أن يتشتت الامر وكاذلابي بكر بمنزلةالوزيرالاول يشير عليه ويعينه وكان أبو بكر بحيل عليه فصل القضايا فكأنه كان قاضيه وإن لم يتسم باسم القياضي وقيد أفادته صحبية أبيبكر الاناة في الامور وكثيرا غبرها

أول خطاب له

بعد أن بويع بالخلافة عتب وفاة أبي بكر صعد المنبر فقال هده الكان القصيرة وهي تنبيء عن سياسته التي ساس بها العرب قال بعد أن حمد الله وأمنى عليه (إغا مثل الجلل كمثل جمل أفف اتبع قائده فلينظر قائده أين يقوده أما أنا فورب الكعبة لاحملنكم على الطريق) والجمل الانف هو الجمل الذليل الموانى الذي يأنف من الزجر والضرب و يعطى ماعنده من السبر عفواً سهلا وهذا تشخيص حسن للامة الاسلامية لعهده فانها كانت سامعة مطيعة اذا أمرت ائتمرت وإذا نهيت انتهت و يتبع ذلك المسئولية الكبرى على قائدها فانه يجب عليه أن يتبصر حتى لا يوجه هذه الامة الى مافيه خطر على قائدها فانه يجب عليه أن يتبصر حتى لا يوجه هذه الامة الى مافيه خطر على ها المرب على الطريق و يفهم بالبداهة أنه الطريق الاقوم فورب الكعبة لاحملنكم على الطريق و يفهم بالبداهة أنه الطريق الاقوم الذي لا اعوجاج فيه والعرب من شأن لفتها الاكتفاء بدلالات الاحوال الذي لا اعوجاج فيه والعرب من شأن لفتها الاكتفاء بدلالات الاحوال

في بلاد الفرس

لما صرف أبو بكر خالد بن الوليد الى العراق أمره أن يستخلف على البلاد المثنى بن حارثة الشيباني و يترك عنده نصف الجنود فق على خالد ما أمر به وأقام المثني بالحيرة وهي دار أمارته وكان قد استقام أمر الفرس على شهر براز فوجه إلى المشنى جنداً يقوده بهمن جاذو يه فسار اليده المثنى والتقى به عند بابل وأوقع به وقعدة شديدة انهزم فيها بهمن وجنده وتتبع

الطلب الفل الى قرب المدائن مم عاد المثنى الى الحيرة وأبطأت عليه أخبار أبي بكر وتوقع أن الفرس بجمعون له جموعاً لا يقدر على مقاومتها فخلف الجنديشيرين الخصاصية وخرج بحوالمدينة ليخبرأبا بكرخبر المسلمين وأعدامهم وليستأذنه في الاستعانة بمن قد ظهرت توبته وندمه من أهل الردة وليخبره أنه لم يخلف أحداً أنشط الى قتال فارس وحربها ومعونة المهاجرين منهم فقدم المثنى وأبو بكر في مرضه الاخير فاستدعى عمر فقالله اسمع ياعمر ماأقول لك تم اعمل به الي لارجو ان أموت من يومي هـذافان أنا مت فلا عمسين حتى تندب الناس مع المثنى وان تأخرت الى الليـل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثني ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم وقد رأبتني متوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعت ولم يصب الخلق بمثله وباللة لو أني أنيءن أمراللةوأمر رسوله لخذلنا ولعاقبنا فاضطرمت المدينة ناراً وان فتح الله على أمراء الشام فاردد أصحاب خالد الى العراق فأنهم أهله وولاة أمره وحده وأهدل الضراوة بهم والجراءةعليهم ومات أبو بكر من يومه فبعد أن دفنه عمر ندب الناس مع المثني وقال عمر كأن أبا بكر قد علم أنه يسوءني أن أؤهر خالداً على العراق حين أمرني بصرف أصحابه وترك ذكره: كان النياس بحجمون عن الخروج الى فارس لما في أنفسهم من عظمتها وشوكتها القديمة فخطبهم الثني فقال - أيها الناس لا يعظمن عليكم هذا ألوجه فانا قد تبحبحنا ريف فارس وغلبناهم على خيرشقي السواد وشاطر ناهمو نلنا منهم واجترأ من قبلناعليهم ولها انشاءالله مابعدها : وقال لهم عمران الحجاز ليس لكم بدار الاعلى النجعة ولا يقوى

عليه أهله الا بذلك أين الطراء (١) المهاجرون عن موعود الله سيروا في الارض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها فانه قال (ليظهره على اللهين كله) والله مظهر دينه ومعز ناصره ومولى أهله مواريث الامم أين عباد الله الصالحون \_ فكان أول منتدب للمسير أبو عبيد بن مسعود الثقفى ثم قفاه رجلان سعد بن عبيد وسليط بن قيس فأمر عمر على هؤلاء المنتدبين أسبقهم اجابة وهو أبو عبيد وقال له اسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الامر ولا تجتهد مسرعاً حتى تتبين فأنها الحرب والحرب لا يصلحها الا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف فسار أبو عبيد بالجندوهو الامير حتى بلغ الحيرة \_ كان الفرس في ذلك العهد قد ولوا عليهم آزرميدخت ملكة واختارت هي رستم أحد عظاء الفرس قائداً عاماً للجنود الفارسية فدانت له الفرس عقب وروداً بي عبيد

كان أول ماصنعه رستم أن كستب الى دهاقين السواد ان يثو روابالمسامين ودس فى كل رستاق رجلا ليثور بأهله وكان ممن أرسله جابان و نرسي من القواد فاثاروا الناس من أعلى الفرات الى أسفله واجتمع جند عظيم قام فى النهارق (٧) لما رأى ذلك المثنى ضم اليه مسالحه وحدر وحيناجاء أبو عبيد أراح الجند قليلا ثم سار الى النمارق فحارب جابان ومن معه وهرم جنده وأسر جابان أسره رجل من عامة العرب من ربيعة فقال له جابان وأسر عاشر العرب أهل وفاء فهل لك أن تؤمنني وأعطيك كذا وكذا

<sup>(</sup>١) الطراء الغرباء وهم الذين يأتون من مكان بعيد (٢) موضع قريب الكوفة من ارض العراق

قال نعم قال فادخلني على ملككم حتى يكون ذلك بمشهد منه فف عل فاجاز أبو عبيد ما فعل الربعي ولما علم التوم أنه الرئيس كلموا فيه أبا عبيد فقال ما تروني فاعلا معاشر ربيه أبؤ منه صاحبكم وأقتله أنا معاذ الله مالزم بعض المسلمين فقد لزمهم كلهم

لما الهزم الفرس ذهبو اللي كسكر (١) لاجئين الى نرسي فاجتمع اليه الجند الذين معه وذل جابان فتبعم أبو عبيد والتقي بهم أسفل من كسكر فهزمهم و المب على عسكر نرسي وأرضه وأخرب ما كان حول معسكر هم من كسكر : وهناك جاءه الدها قين مسالمين فسالمهم وجاءوه بهدايا من أطعمة فارس وألو انها ذلم يأ كل منها و آل بئس الرء أبو عبيد ان صحب قو مامن بلادهم أهر قو ا دماء هم دونه أولم بهر قو ا فاستأثر عليهم بشيء يصيبه لاوالله بلادهم أهر قو ا دماء هم دونه أولم بهر قو ا فاستأثر عليهم بشيء يصيبه لاوالله بلادا كل مما أفاء الله عليهم الامثل ما يأ كل أوساطهم

لما جاء رستم خبر الهزيمة جهز جيشاً آخر عظما يقوده بهمن جاذويه وأعطاه الراية الكبرى لفارس المسهاة درفش كابيات وعرضها تمانية أذرع وطولها اثنا عشر منراً من جلود النوسار اليه أبو عبيد حتى نزل المروحة (٧) موضع البرج والعاقول فبعث اليه بهمن اما أن تعبروا اليناوند يمكم والعبور واما أن تدعونا نعبر اليكم فأشار الناس على ابى عبيد بعدم العبور فلجو ترك واما أن تدعونا نعبر اليكم فأشار الناس على ابى عبيد بعدم العبور فلجو ترك الرأي وعبر بالمسلمين فدارت رحا الحرب وفي آخر النهاد قتل أبو عبيد فال المسلمون جولة ثم عموا عليها وركبهم أهل فارس فبادر رجل من

<sup>(</sup>١) كورة واسمة كانت قصبتها قبل أن محضر الحجاج واسطا خسر وسابور ثم صارت واسط قصبتها ومن مشهور أواحيما المبارك والمذارو نغيا وميسان ودست يسان (٢) على شاطئ الفرات الغربي تجاه قس الناطف وذلك بالنرب من الكوفة

ثقيف فقطع الجسر فانتهى النياس اليه والسيوف تأخيده من خلفهم فتهافتوا في الفرات فأصبب منهم يومئذ أربعة آلاف بين غريق وقتيل وهي المثنى ومن معه الناس حتى عقد الجسر وعبروا فأقاموا بالمروحة وهرب من الناس بشركير على وجوههم وافتضحوا في أنفسهم واستحيوا ممانول بهم و بلغت هذه المصيبة عمر نقال اللهم ان كل مسلم في حل مني أنافئة كل مسلم يرحم الله أبا عبيدلوكان عبر فاعتصم بالخيف أو تحيز اليناولم يستقل لكناله فئة وحصل في هذه الواقعة غلطتان الاولى مخالفة أبي عبيدلن معه من رؤساء الجيش فأنهم نهوه عن العبور فيلم ينته والذي زاد تلك الغلطة تأثيراً ما فعله ذلك الرجل الاحمق عبد الله بن مرثد الثقني من قطعة الجسر عند مارأى جولة المسلمين وارادنهم العبور ولولا ثبات المثني بن حارثة لهلك المسلمون عن آخره

لم يبق مع المثني من الجنو دالا القليل لاقدرة لهم على أن يحافظو اعلى مراكزهم ولاأن يردواءنهم هجمات عدوهم وقد علم بذلك عمر فشرع يبعث الامداد الى المثنى منهم جرير بن عبد الله البجلي في قومه من بني بجيلة فلما علم المشنى بقدومهم طلب منهم أن يسيروا اليه حتى يقابلوه على البرويب (١) وتقدمهم هو اليه فساروا اليه وكان رستم قد أرسل الى المسلمين جنداً مع قائد اسمه مهران فوقف أمامهم و يفصل بين النريقين النرات فأرسل مهران الى المشنى طبعاً أن يعبر بجنوده أو يعبر مهران الي المسلم وكان الجواب طبعاً ان طلب من مهران العبور لا أن واقعة الجسر لم يمح أثرها

<sup>(</sup>١) نهركان بالمراق موضع الكوفة يأخذ من الفرات

بعــد فمبر الفرس واقتتلوا مع المسلمين وكان ذلك في رمضان وقــد أمر المثني بالافطار فأفطروا وكانت تعبية الجيش خالدية فابصر المثني رجلا يستوفز و يستنتل من الصف فقال مابال هذاقالو اهو ممن فر" يوم الجسر وهو يريد أن يستقتل نقرعه بالرمح وقال لاأبالك الزم موقفك فاذاأتاك قرنك فاغنه عن صاحبك ولاتستقتل قال اني بذلك لجدير فاستقتل ولزم الصف وكانت الحرب في هذهالموقعةمن أشد ماصادفه المسلمون هولالكثرة عدوهم ولكنهم اصطبروا صبراً جميلاً وكانت المزيمة على الفرس مدأن كاديفني قلب جنو دهم ولماشر عو افي الهزعة سبقهم انثني الى الجسر فقطعه فارادو االعبور فلر يمكنهم فذهبوا في البلاد مصعدين ومنحدرين بعدأن قتل منهم ماقدر عثة الف وممايؤ ترعن المثني حكمه على نفسه في قطعه الجسر واحراجه العدو قال لقد عجزت عجزة وقي الله شرها بمسابقتي ايام الى الجسر وقطمه حتى أحرجتهم فاني غير عائد فلا تعودوا ولا تقتدوا بي أيها الناس فانها كانت مني زلة لا ينبغي احراج أحد الا من لا يقوى على الامتناع: ثم أرسل المثنى في أثر المنهزمين من اتبعهم الي أن وصلوا الى السيب (١) بعد أن عقد لهم جسراً: وكانت هذه الواقعة من الوقائع الكبرى التي أوقعت الرعب في قلوب أهـل فارس حتى سار المساءون فيما بين الفرات ودجاة لا يمنعهم ما نع لا يقف في وجوه هم محارب

وأقام الثنى بعد ذلك يصعد ويصوب في الجزيرة ويبث السرايا للاغارة ومما يدل على تنبه عمر لما كان يحصل بين اولئك الجنود أن المثنى أرسل رجلين من بكر بن وائل في جند فأغاروا علىصفين وبها النمر

<sup>(</sup>١) كورة من سوادالكوفة وهم سيبان الاعلى والاسفل من طسوج سورا

وتغلب متساندين فأغاروا عليهم حتى رموا بطائفة منهم في الماء فالشدوهم فلم يقلعوا عنهم وجعلوا ينادونهم الغرق النرق وجعل عتيبة وفرات البكريان يذمران الناس و ينادونهم تغريق بتحريق يذكرونهم يوماً من أياءهم في الجاهلية أحرقوا نيه قوماً من بكر بن وائل في غيضة من الغياض م الكيفؤ الجعين المالمثني وقد غرتوهم كانت المهر عيون كل جيش فيكتب العين الى عمر عاقال عتيبة وفرات يوم بني تغلب والماء فاستقدمهما عمر فسألهما فأخبر اهأمهما قالاذلك وجه أنه مثل و الهما لم يفعلاذلك على وجه طلب ذحل الجاهلية فاستحفلهما فالمناهما ما أرادا بذلك الاالمثل واعز از الاسلام فصدقهما وردهما حتى قدما على المثنى

المرالقادسية (١)

نظر الفرس بعدهز عةمهر ان الى أنفسهم فوجدوا أنفسهم يضعفون أمام العرب ورأواأن الاختلاف الذي هفيه مماساعد العرب على تقدمهم وانتصاراتهم فقالوا لوستم والفيرزان وهاعظيافارس والمتنافسان في أمر سلطانها أبن يذهب بكما لم يبرح بكما الاختلاف حتى وهنما أهل فارس وأطمعتافيهم عدوهم وانه لم يبلغ من خطر كاأن تقركا فارس على هذا الرأي وأن تعرضا ها للهلكة ما بعد بفد ادوساباط و تكريت الاالمدائن والله لتجتمعان اولنبدأن بكما قبل أن يشمت بناشامت فرأي الرجلان أن كلام القوم حتى فبحثافي نساء كسري وسرار يه عن عقب له بينهن فبعد لا يموجد ارجلا يدعى بزدجر دمن ولد شهريار بن كسرى وهو ابن بينهن فبعد لا يموجد ارجلا يدعى بزدجر دمن ولد شهريار بن كسرى وهو ابن المذيب أرباء أميال وهي على حادة الله كفة

احدى وعشرين سنة فملكه الفرس واجتمعوا عليه و تبارى الرؤساء في طاعته ومعو نته وحينئذ سمى الجنود لكل مسلحة كانت لكري أوموضع موضع ثغر فسمى جند الحيرة والانبار والمسالح والابلة ، بلغ المشني ذلك كله فكتب به الى عمر ولم يصل الكتاب الي عمر حتى كفر أهل السواد من كان له عهد ومن لم يكن له عهد فخرج المثني على حاميته حتى نزل بذي قار (١) ثم جاءهم كتاب من عمر يأمرهم بالانسحاب من بين أظهر الاعاجم والتفرق في المياه التي تلى حدود بلادهم فيكان منزل المثنى ذا قار و نزل الناس بالجل (٢) وشراف (٣) الى غضى وغضى حيال البصرة وكانوا بحيث يغيث بعضهم بعضاً ان كان فزع تم ذلك في ذي القعدة سنة ١٣

أماعر فركمت الى عمال العرب على الكور والقبائل في ذي الحجة سنة ١٣ لاتدعو أحداً له سلاح أو فرس أونجدة أو رأى الا انتخبتموه نم وجهتموه الى والعجل العجل وكان يريد توجيه جيش كثيف الى العراق حتى يقاتل جموع العجم بجموع العرب فأما القبائل التى طرقها على مكة والمدينة فوافته بالمدينة وكذلك من كان من أهل المدينة على النصف ما بينه وبين العراق وأما من كانوا أسفل منهم فانضموا الى المثني فلما تدكامل ورود الجنود على عمر خرج بهم من المدينة حتى نزل على ماه يدعي ورود الجنود على عمر خرج بهم من المدينة حتى نزل على ماه يدعي صرار (٤) فعسكر به ولا يدري الناس ما يريد أيسير أم يقوم وكانوااذا

<sup>(</sup>۱) ما البكر بن وائل قريب الكونة بينها و بين واسط (۳) موضع بالبادية على جادة طريق الفادسية الى ذبالة بينه و بين الفرعاء الله ميلا (۳) بين واقصة والفرعاء ومن شراف الى واقصة ميلان (٤) موضع على ثلاثة اميال من المدينة على طرق المراق

أرادوا ان يسألوه عن شيء رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف وكان عثمان يدعى في امارة عمر رديفاً والرديف الرجل الذي يكون بعد الرجل فاذالم يقدر هذان على علم شيء مماير يدون ثلثوا بالعباس بن عبد المطلب فقال عمان لعمر ماتريد فنادي الصلاة جامعة فاجتمع الناس عليه فأخبرهم الخبروا نتظرما يقول الناس نقىالت العامة سروسر بنا معكفدخل معهم في رأيهم وكره أزيدعهم حتى يخرجهم منه في رفق فقال استعدوا وأعدوا فاني سائر الاأن يجيء رأى أمثل منهذاتم بعث الىأهل الرأى فاجتمع اليهوجو هالصحابة وأعلام العرب فاجتمع رأيهم جميماً على أن يبعث رجلامن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبم وبرميه بالجنود فان كانمايرجو من الفتح والا أعاد رجلا وندبجنداً آخر فنادى عمر الصلاة جامعة و بعث الى على وكان قدخلفه على المدينة والى طلحة وكانعلى مقدمته ولما تكامل جمعهم قاللهم ازاللة قدجمع على الاسلام أهله فألف يين القلوب وجعلهم فيه اخوانا والمسلمون فيما يينهم كالجسدلا بخلو منهشيءمن شي أصاب غيره وكذلك بحق على المسلمين أن يكون أمر هم شورى بينهم بين ذوى الرأى منهم فالناس تبعلن قامبهذا الامر مااجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوافيه تبعالهم ومن أقامبهذاالامر تبعلاولي رأيهم مازأ والهم ورضوابه لهم من مكيدة في حرب كانوا فيه تبعاً لهم أيها الناس اني أعاكنت كرجل منكم حتى صرفني ذووالرأي منكمءن الخروج فقدرأيت أزأقهم وأبعث رجلاوقد أحضرت هذاالامرمن قدمت ومنخلفت (يريد علياً وطلحة ):وهذاالخطافيبين ما كان يدور في رأس عمر من النظام الشوري و يوضح الاساس لذلك

النظام . ثم أجال معهم الرأى فيمن يوليه قيادة ذلك الجيش العظيم واتفق الرأى أخيراً على تولية القائد العظيم سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي وكان في ذلك الجيش حد الامة العربية فان عمر لم يدع رئيساً ولاذا شرف ولا ذا رأى ولا ذا سطة ولا خطيباً ولا شاعراً الارمام به فرمام بوجوه الناس ونررم

المحاضرة الثانية والعشرون تمام القادسية \_فتح المدائن

م أمر سمداً بالمسير وقال اذا انتهيت الى زرود (١) فأنزل بها فسار حتى اذا وصل الى زرود نزل بها وتفرق الجنود فيما حولها من أمواه تميم وأسد وانتظر اجتماع الناس وأمر عمر وفي ذلك الوقت مات المثنى بن حارثة من جراحة كانت أصابته وقبل وفاته أرسل الى سمد وصيته لانه قد اختبر أمر المعجم قبله أوصاه أن يقاتل الفرس على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدر من أرض العجم فات يظهر الله المسلمين عليهم فلهم ما وراهم وان تمكن الاخرى فاؤا الى فئة ثم يكونون أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم الى أن يرد الله الكرة لهم . ثم سار سمد من زرود حتى أني شراف وفيها جاءه كرتاب من عمر يقول فيه اذا جاءك كتابي هدذا فعشر الناس وعرف عليهم وأمر على أجنادهم وعبهم ومر رؤساء المسلمين فليشهدوا وقدرهم وهم شهود ثم وجههم الى أصحابهم وواعدهم القادسية واكتب الى بالذي يستقر عليه أمرهم ففعل سمدما أمر وواعدهم القادسية واكتب الى بالذي يستقر عليه أمرهم ففعل سمدما أمر

<sup>(</sup>١) رمال بين الثعلبية والخزيمية على طريق الحاج الى السكوفة

به فقدر الناس وعباهم بشراف وأمر أمراء الاجداد وورف العراف فعرف على كل عشرة رجلا وأمر على الرايات رجالا من أهل السابقة وعشر الناس وأمر على الاعشار رجالا من الناس طم وسائل في الاسلام وولى الحرب رجالا فولى على مقدما تها ومجنباتها وسافتها ومجردانها وطلائعها ورجلها وركبانها فكان أمراء التعبية بلون الاميرو يليهم أمراء الاعشار ثم أصحاب الرايات ثم القواد رءوس القبائل ولم يفصل سعد من شراف الاعلى تعبية وباذن عمر وهذا كتابه الذي أمره فيه بمبارحة شراف

أما بعدفسر من شراف نحو فارس بمن معك من المسلمين وتوكل على الله واستعن به على أمرك كله والم أنك تقدم على أمة عددهم كثير وعد بهم فاضلة وبأسهم شديد وعلى بلد منيع وان كان سهلا كنؤود لبحوره وفيوضه ودآدئه (۱) الا أن توافقوا غيضاً من فيض واذا لقيتم القوم أوأحداً منهم فابدءوهم الشدوالضرب وإيا كم والمناظرة لجموعهم ولا يخدعنكم فانهم خدعة مكرة أمرهم غير أمركم الا أن نجادوهم واذا انتهيت الى القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك الابواب لماديهم ولمايريدو نهمن تلك الاصل وهومنزل وغيب خصيب حصين دونه قناطر وأنهار ممتنعة فتكون مسالحك على أنقابها ويكون الناس بين الحجر والمدر على حافات الحجر وحافات المدر والجراع بينها ثم الزم كمانك فلا تبرحه فانهم اذا أحسوك أنفضتهم رموك

<sup>(</sup>١) الدآدئ ما نسع من التلاع وهي مسايل الماه

بجمعهم الذي يأتى على خيلهم ورجلهم وحدهم وجده فان أنتم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقتاله ونويتم الامانة رجوت أن تنصر والهم ثم لا بجتمع لكم مثلهم أبداً الا أن يجتمعوا وايست معهم قلوبهم وان تكن الاخري كاذا لحجر من ورائكم فانصر فنم من أدنى مدرة من أرضهم الى أدنى حجر من أرضكم ثم كنتم عليها أجراً وبها أعلم وكانوا عنها أجبن وبها أجهل حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة) وكتب اليه باليوم الذي يرتحل فيه من شراف فسار سعد على تعبيته والدكت بينه وبين عمر متواصلة

م جاءه كتاب آخر يقول له فيه - واكتب الى أبن بلغ جمعهم ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم فانه قد منعني من بعض ما أردت المكتاب به قاةعلى بما هجمتم عليه والذي استقر أمركم عليه فصف لنا منارل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر البها واجعلني من أمركم على الجلية - فكتب اليه سعد بصفة البلدان القادسية بين المختلف (۱) والعتيق وان ما عن يسار القادسية بحرأ خضر في جوف بين طريقين فأما أحدها فعلى الظهر وأما الآخر فعلى شاطئ النهر يدي الحضوض (۳) يطلع بمن سلكه على ما بين الخورنق (٤)

<sup>(</sup>۱) خندق سابور فی بریة السکوفة حفره سابور بینه و بن العرب خوفا من شرهم واوله من هیت یشق طف البادیة الی کاظـمة مما یسلی البصرة وینفد الی البحر و بنی علیه المناظر والجواسق ونظمه بالمـالح لیکون مانه الاهل النادیة من السواد (۲) ضیق (۳) نهر کان بین الحرة والفادسیة (٤) قصر کان بظاهر الحیرة بناه أحدد ملوك العرب بالحـیرة و هوالنع ان بن امری، الفیس شرقیة الفرات وغر بیه بساتین

والحيرة وانماعن يمين القادسية الى الولجة فيض من فيوض مياههم وانجميع من صالح المسلمين من أهل السواد قبلى إلب لاهل فارس قد خفوا لهم واستعدوا لنا وان الذى أعدوا لمصادمتنا رستم فى أمثال له منهم فهم بحاولون انغاضنا واقحامناونحن نحاول انغاضهم وابرازهم وأمر الله بعدماض وقضاء مسلم الى ماقدرلنا وعلينا فنسأل الله خير القضاء وخير القدر في عافية — فكتب اليه عمر يأمر هبالمقام بالقادسية وكان مما حضه به على الوفاء بالامانة قوله له انى قد ألقي في يأمر هبالمقام بالقادسية وكان مما حضه به على الوفاء بالامانة قوله له انى قد ألقي في روعي أنكم اذا لقيتم العدوه زمتموهم فاطرحوا الشك وآثر وا التقية عليه فان لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان أوقرفه باشارة أولسان كان لا يدري الاعجمى ماكلمه به وكان عندهم أماناً فأجر وا ذلك بحرى الامان واياكم والضحك الوفاء الله المن والمان والمان والمان والمان والمان والمان والمان والمان والمناطقة وقوة عدوكم وذهاب ربحكم واقبال ربحهم واعلموا أني أحذركم أن تكونوا شيناً على المسلمين وسببالتوهينهم

كان الفرس قدا تفقو اعلى تولية رستم أعظم قو ادهم قيادة الجيش الذي يوجهو نه لحرب المسلمين فرضي بذلك وقبل أن يفصل بجنوده بعث سعدد اة الى الملك حسب أمر عمر فاختار من جنده قو ماعليهم نجار ولهم آراء و نفر الهم منظر وعليهم مها بة ولهم آراء فخرجوا من العسكر حتي جاؤا المدائن فاستأذنوا بالدخول على الملك فأذن لهم ومع بزدجر دو زراؤه و وجوه ارضه فلما دخلوا عليه أمر هم بالجلوس ثم قال لترجمانه سلهم ما جاء بهم وما دعليه الى غز و ناوالولوع ببلاد ناأمن أجل اناأ جمناكم وتشاغلنا عن كا جتراً ثم علينا فرد عليه النم ان بن مقرن و كان رئيس الوفد فذكر قار بخ

خلاء

یش طعاه

ارسال الرسول وماكان منشأن العربمعمه ودخولهم فيدينه وقال بعدذلك تمأمر ناأن نبدأ بمن يلينامن الأمم فندءوهم إلى الانصاف فنحن ندءوكم الى ديننا وهو دين حسن الحسـن وقبح القبيح كله فان أبيتم فأمر من الشرهو أهون من آخرشرمنه الجزاء فازأبيتم فالمناجزة فاذأجبتم الىدينناخلفنافيكم كتاباللة وأقمنا كمعليه علىأن نحكموا باحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبالادكموان اتقيتمونا بالجزاء قبلنامنكم ومنعناكم والاقاتلناكم فقال يزد جرد الى لاأعلم في الأرض أمة كانتأشق ولاأقل عددا ولاأسوأذات بين منكم قد كنانوكل بكمقرى الضواحي فيكفوننا اياكم لاتغز وكمفارس ولاتطمعون أذتقوموا لهم فان كازعددلحق فلايغر نكم مناوان كان الجهد قددعا كم فرضنالكم قوتاً الىخصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكناعليكمملكا برنق بكم فسكت القوم فقام المنيرة بنزرارة الأسيدي نقال أيها الملك ان هؤلاء رءوس العربو وجوههم وهمأشراف يستحيون من الأشراف وانما يكرم الاشراف الاشراف ويعظم حقوق الأشراف الاشراف ويفخم الأشراف الاشراف وليس كلماأرسلوابه جمعوه لك ولاكل ماتكامت بهأجابوك عليه وقد أحسنوا ولابحسن بمثلهم الاذلك فجاوبني لاكونالذي أبلغك ويشهدونعلي ذلك . أما ماذكرت من سوء الحال فها كان أسو أحالاً منا وأماجوعنا فلم يكن يشبه الجوع كنانأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات فنريذلك طعامنا وأماللنازل فاعماهي ظهر الارض ولانلبس الائرض ولانلبس الاما غزلنامن أوبار الابل وأشعار الغنم ديننا أن يقتل بمضنا بعضاً ويغير بعضنا على بعضوان كاذأحدنا ليدفن ابنته حية كراهية أن تأكل من طعامنا فكانت

حالناقبل اليوم علىماذ كرتاك فبعثالة الينا رجـلاً معر وفانعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده فأرضه خيرمن أرضنا وحسبه خيرمن أحسابنا وبيته أعظم بيوتنا وقبيلته خيرقبائلنا وهو بنفسمه كانخيرنا فىالحال التىكاذفيها أصدقنا وأحلمنا فدعانا الىأمر ذلم يجبه أحدأول منترب كاذله وكان الخليفةمن بمده فقال وقلناوصدق وكذبناو زاد ونقصنا فلم يقل شيئاً الاكان فقذف الله فيقلو بناالتصديقله واتباعه فصارفها بيننا وبينربالعالمين فهاقال لنافهوقول الله وماأمر نا فهو أمر الله فقال لناان ربكم يقول إني أناالله وحدى لاشريك لى كنت إذلم يكنشئ وكلشي هالك إلاوجهي وأناخلقت كلشي وإلى يصمر كلشيء وإنرحمتي أدركتكم فبعثت اليكمهذا الرجل لادلكم على السبيل التيمهاأ نجيكم بعدالموتمنعذابي ولاحلكم هارى دارالسلام فنشهدعليهأنه جاء بالحق من عندالحقوقال من تابعكم على هذا فلهمالكم وعليهما عليكم ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية تممامنعوه مماته مون منهأ نفسكم ومن أبي فقاتلوه فأنا الحكج بينكم فمن قتل منكم أدخلته جنتي ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه فاختر انشئت الجزية عنيد وأنت صاغر وانشئت فالسيف أوتسلم فتنجى نفسك فقال كسرى أتستقبلني بمثل هذافقال مااستقبلت الامن كامني ولو كلمني غيرك لم استقبلك به فقال لولاأن الرسل لاتقتل لقتلتكم لاشي الجع دى تم قال ائنوني بو قرمن تراب فاحملوه على أشرف ه ؤلاء تمسو قوه حتى بخرجمن المدائن ارجعوا الى صاحبكم فأعلموه أني مرسل اليهرستم حتى يدفنكم ويدفنه في خندق القادسية وينكل بكم وبهمن بعدتم أوردكم بلادكم حتى شغلكم في أنفسكم

شد٠

يعند

الظفر

11.3

عادر

المية

- LI

أنبلغة

قه م

بعض

اليو

هذ

--

وكاه

اساء

أشدممانالكم ثم قال منأشر فكمفقال عاصم بنعمرو أنا فحملوه وقرالتراب على عنقه فحمله حتى أنى راحلته فحمله عليه تم ساروافأ تو ا بالبراب سعداً و بشروه بالظفر متنائلين فصل رستم من المدائن في تعبية كبري وعدد جنده ١٢٠ ألف عدا من تبهم وسارت طلائمه حتى أتت الحيرة فنزلت بها تم ساررستم حتى أنى النجف فعسكر بها والطلائع تسير أمامه ولم يزل الجيشان يتقار بان حتى كازرت على العتيق وسعد أمامه وكانت بين الفريقين مراسلات قال المسلمون فيها لرستم كثيراً ومما قيل في مجلسه ماقاله المغيرة بن شعبة أحــد الوفدفانه لما جاء جاسم عرستم على سريره فو ثب الميه الفرس وأنزلوه فقال لهم كانت تبلغنا عنكم الاحلام ولا أري قوماً أسفه منكم إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضاً الا أن يكون محارباً لصاحبه فظننت انكم تواسون قومكم كما نتواسي وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بمضكم أرباب بعض وأنهذا الامرلايستقيم فيكم فلا نصنعه ولم آتكم ولكنكم دعوتموني اليوم علمت ان أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول فقال السفلة صدق والله العربي وقالت الدهاقين لقد رمي بكلام لايز العبيدناينزعون اليه قاتل الله أولينا ماكان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمرهذه الامة

ثم اجتمع رستم أمره على عبور العتيق فسكره ثم عبر هو وجنده وكان البريد بينه وبين المدائن متصلا بحيث تصل الاخبار الي يزدجرد ساءة حدوثها وكان سعد قد عبأ الجيش وانتظمت حمائه ولم يكن سعد مع المقاتلين لانه لم يكن يستطيع أن يركب لحبون كانت به فكان مقما بأعلى

القصر يشرف على النباس ويرمى بالرقاع فيها الأمر والنهي الى خالد بن عرفطة وهو أسفل منه وكان الصف بجنب القصر ثم قام في النباس الخطباء فخطبوهم وحثوهم على الصبر وكان وراءالفرس العتيق ووراءالمسلمين الحندق وميدان الحرب بين ذلك وبعدأن أذن المؤذن بالظهر وأنموا صلاتهم كبر سعد تكبيراته الثلاث التي كانت آخرها علامة بدء الحرب فبرز أهل النجدات فأنشبوا القتال وبرزغالب بن عبد الله الاسدي وهو يقول

خاله

ابنأ

حتي

من

الاو

وول

ذلك

حتى

قد عامت واردة المسائح ذات اللبان والبنان الواضح أى سمام البطل المشايح وفارج الامر المهم الفادح وبرز عاصم بن عمرو وهو يقول

قد علمت بيضاء صفراء اللبب مثل اللجين اذ تغشاه الذهب الى المرؤ لامن بعنيه السبب مثلي على ملك يغريه العتب عم كبر سعد التكبيرة الرابعة وهي علامة الهجوم العام فزحفت الجنود واصطدمت صدمة هائلة وكان مما صعب الامر على المسلمين فياة الفرس فانها لما حمل أصحابها خافتها الخيل فتفرقت فكادت بجيلة ان تؤكل حين فرت عنها خيلها نقارا فأعانهم سعد ببني أسد وكان لهم في ذلك أعظم فخار ولرئيسهم طليحة الاسدى ولم يكن المسلمين حياة في الفيلة أعظم فخار ولرئيسهم طليحة الاسدى ولم يكن المسلمين حياة في الفيلة هذا اليوم الا أن أعدوا رماة النبل يرمون ركبان الفيلة فلما أعريت الفيلة من ركبانها عادت الى مواقفها فنفس عن بني أسد بعد الجهد الشديد فقد أصيب منهم خسمئة رجل وجالت المجنبات جولة خفيفة ولم يزل القتال إلى أن مضى جزء من الليل وكان النجاح أظهر في صفوف الفرس

في هذا اليوم ويسمى يوم ارماث

وفي اليوم الثاني نقلوا القتلى والجرحى من الميدان فأما القتلى فدفنوهم وأما الجرحي فأسلموهم الى النساء يداوينهم وقبل الالتحام جاءت جنود خالد التى أمر عمر أبا عبيدة أن يصرفها الى العراق وأميرها هاشم يزعتبة ابنأ بى وقاص فقوى بها المسلمون وكانوا قد جاءوا بالا بل وجللوها وبرقعوها حتى صار لها شكل غريب وأطافت بها خيولهم تحميها فلقيت خيول الفرس من هذه الابل فى اليوم الثانى مالقيت جنود المسلمين من الفيداة فى اليوم الاول ولم يزل القتال بين الفريقين شديداً الى نصف الليل ويسمي هذا اليوم بوم أغواث وكانت كفة المسلمين فيه أرجح

وفى اليوم الثالث نقلت القتيلي والجرحي ثم اصطده تالجنود على حنق وفيلة الفرس تفعل فعلها فى الخيول فانتدب لا كبرها رجلان من أصحاب النجدة فوضعا رمجهما في عيني الفيل ونفض رأسه فطرح سائسه وولى مشفره فنفحه أحدها بالسيف فرمي به ووقع لجنبه ثم فعلا مشل ذلك بفيل آخر فولي فوثب فى العتيق فتبعه الفيلة فخرقت صفوف الفرس وكان ذلك مما أضعف قوتهم وقوى المسلمين وما زال القتال مشتداً حتى جاء الليل فلم ينفصل الفريقان وخشمت أصوات الناس فيلم يكن يسمع الاصليل السيوف وهربر الفرسان ورأي العرب والعجم أمراً لم بروا مشله وما زال القتال مشتداً حتى أصبحوا والناس حسري لم ينمضوا ليلتهم فسار القعقاع في الناس يقول لهمان الدبرة بعدساعة لمن صبرها فاصبروا ساعة فما قام قائم الظهيرة حتى انهزمت مجبتا الفرس

وانفرج القلب وكانت همة أصحاب النجدة موجهة الى سرادق رستم فلما رأي ذلك أراد الهرب فتبعه هلال بن علفة حتى قبض عليه وقتــله وصــعد على سريره ثم نادي قتات رسـتم ورب الكعبة فأطاف به الناس وكبروا وتنادوا فلم يكن للقلب بعد ذلك مقام وتتابعت الهزيمة وأخذو االراية الفارسية وهي درفش كابيان ثم تتبعوا بقيـة المنهزمين حتى أجـــلوهم الى ما وراء القنطرة وكان اليوم الثالث من أيام القادسية يسمى بوم عماس وليلته تسمى ليلة الهرير ولم بمر على المسدين موقعة أشد منها هولا لامع الفرس ولامع غيرهم قتــل منهم فيها نحو ثمانية آلاف فارس ومن الفرس نحو ثلاثين ألفاً وبعد أن انتهت الموقعة كـتب سعد الى عمر هذا الكتاب (أما بعــد فان الله نصر نا على أهل فارس ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير الراءون مثــل زهائها فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبهموه ونقله عنهم الى المسلمين واتبعهم المسلمون على الانهار وعلى طفوف الاحجام وفي الفجاح وأصيب من المسلمين سمدين عبيد القارئ وفلان وفلان ورجال من المسلمين لانعلمهم اللهبهم عالم كانوا يدوون بالقرآن اذا جن عليهم الليل دوى النحل وهم آسادالناس لايشبههم الاسود ولم يفضل من مضيمنهم من بقي الا بفضل الشهادة اذ لم يكتب لهم) : كان عمر مشغول القلب جـداً بأمر القادسية فكان في كل يوم بخرج متنسماً أخبارهم من حين يصبح الى انتصاف النهار فيرجع الى أهله ومنزله وفي اليوم الذيورد فيـه البشير لقيـه عمر فسأله من أين فأخبره فقال ياعبد الله حدثني قال هزم الله العدو وعمر يجري وراءه

ويستخبره والآخر يسير على نافته ولا يعرفه حتى دخل المدينة فاذا الناس يسلمون عليه بأمرة المؤمنين فقال الرجال فهالا أخابرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين وعمر يقول لاعلياك ياأخي فقريء كتاب الفتح على الناس تم ورد عليه كتاب آخر من سعد يقول فيه ( ان أفواماً من أهلالسواد ادعوا عهوداً ولم يقم على عهد أهل الايام لنا ولم يف به أحد علمناه الاأهل بانقيا وبما وأهل أليس الاتخرة وادعي أهل السوادان فارساً اكراهوهم وحشروهم فملم بخا لفوا إلينا ولم يذهبوا في الارض) ثم كتاب آخر يقول فيه ( ان أهل السواد جلوا نجاءنا من أمسك بعهده ولم بجلب علينافتممنا لهــمماكان بين المســلمين قبلنا وبينهم وزءموا ان أهــل السوادقـــد لحقوا بالمدائن فأحدث الينا فيمن تم وفيمن جلا وفيمن ادعى أنه استكر دوحشر فهرب ولم يقاتل أوا-تسلم ذانا في أرض رغيبة والارض خلاء من أهلها وعددنا قليل وقد كثر أهـل-احنا وان أعبر لها وأوهن لعـدونا تألفهم) فقام عمر فيالناس واستشارهم فما طلبه سعد فأجمعو اعلى أن الوفاء لمن أقام وكف لم يزده غلبه الا خيرا وان من ادعي فصدق أووفي فبمنزلتهم وان كـذب نبذ اليهم وأعادوا صلحهم وان بجمل أمر من جــالا اليهم فان شاءوا دعوهم وكانوالهم ذمة وان شاءوا عواعلى منعهم من أرضهم ولم يعطوهم الاالقتال وان بخيروا من أقام واستسلم الجزاء أو الجلاء وكمذلك الفلاح - فكتب عمر جواب الكتاب الاول يقول

(أما بعد فان الله جل وعلاأ نزل في كل شي وخصة في بعض الحالات لافي أمرين العدل في السيرة والذكر فأما الذكر فلا رخصة فيه في حالة

ولم يرض منه الابالكثير وأما العدل فلارخصة ذيه في قريب ولا بعيد ولافي شدة ولارخاء وان رؤى اينا نهوأ قوى وأطنأ للجور واقمع للباطــل من الجور وان رؤى شديداً فهو أنكش للكفر فمن تم على عهده من أهل السواد ولم يعن عليكم بشيء فلهم الذمة وعليهم الجزية وأمامن ادعي أنه استكره ممن لم بخالفهم اليكم أو يذهب في الارض فلا تصدقوهم عاادعوا من ذلك الاان تشاءوا وانالم تشاءوافانبذاليهم وأبلغوهم مأمنهم وكتبجواب الكتاب انثاني (أما من أقام ولم يجل وليس لهم عهدفلهم مالاهـل العهد بمقامهم ليم وكفهم عنكم اجابة وكذلك الفلاحون اذا فعـلوا ذلك وكل من ادعى ذلك وصدق فلهم الذمة وان كذبوا نبذ الهم : وأما من أعان وجلا فذلك أمر جعله الله لـ يح فان شــئتم فادءوهم الى ان قيموا لـ يح في أرضـهم ولهم الذمة وعليهم الجزية وان كرهوا ذلك فأقـــموا ما أفاء الله عليكم منهم ) ــ نلمــا عادت كتبعمر عرضو اعلى من يليهم ممن جلاو تنحيءن السو ادان ينر اجعوا ولهم الذمة وعليهم الجزية فتراجموا وصاروا ذمة كمن تم ولزم عهده الاأن خراجهمأ ثقل أثقل فأنزلوا من ادعي الاستكراه وهرب منزلتهم وعقدوا لهم وأنزلوا من أقام منزلة ذي العمد وكذلك الفلاحون ولم يدخلوافي الصلح ما كان لاك كسرى ولاما كان لمن خرج معهم ولم يجبهم الي واحدة من اثنتين الاسلام أوالجزاء فصارت فيثاً لمن أفاء الله عليه فهي والصوافي الاولى ملك لمن أفاء الله عليه وسائر السواد ذمة وأخذوهم بخراج كسري وكان خراج كسرى على رءوس الرجال على مافي أيديمهم من الحصة والاموال - ولم يتأت قسمة ماكان لاك كسرى ومن صوب معيم لانه

كان متفرقا في السواد فكان يليه لاهل الفيء من وثقوا به وتراضوا عليه كان عمر يتخوف أن يؤتى المسلمون من جهة الابلة لانها لم تكن فتحت بعد فتخير فصيلة من الجيش الميها عتبة بن غزوان ووجهها الى الابلة لتمنع امداد فارس من هذا الوجه فساروا حتى أتوا المر بد مر بد البصرة فنزلوا هناك واختطوا مدينة البصرة ونزل الجند منازلهم فيها ومن هناك فتحوا الابلة وهي مرفأفارس على خليج عان الموصل الى بحر الهند وكان فتحها في رجب من سنة ١٤ وصارت البصرة بعد ذلك مركزاً حربيا عفاما تنصل منه الجنود لحرب فارس الا أنها لم يتم عمه يرها الاسنة ١٧ حينما مصرت الكوفة

أقام سعد بالقادسية شهرين ليرتاح الناس ولينتظر أمر عمر ثم أجمعوا أمرهم على المسير الى قاعدة الملك فكان مما يلعب به الصبيان في العسكر وتلقيه النساء عليهم وهم على شاطىء العتيق أمركان النساء يلعبن به في زرود وذى قار وتلك الامواه حين أمروا بالسير في جمادي الى القادسية وكان كلاما أبدن فيه كالاوابد من الشعر لانه ليس بين جمادي ورجب شيء

العجب كل العجب بين جمادى و رجب أمر قضاه قد وجب بخبره من قد شجب أعر قضاه قد وجب بخبره من قد شجب

ثم ان سعداً ارتحل وكان على مقد مته زهرة بن الحوية وكان معظم الجيش فرساناً مما غنموه من خيل الفرس ولقيتهم في سيرهم جنود فارسية ببرس وبها فل القادسية و بقايا رؤسا ئهم وفيهم الهرمزان فحاربهم حرباً غير طويلة م بلغهم أن الجنود قد مجمعت لهم ببابل على الفرزان فسارواالبهم وهزموهم في أسرع من لفت الرداء فتفرق رؤساء الفرس فسار الهرمن ان محو الاهوازوخرج الفرزان الى نهاوند وصعد الباقون الى المدائن وقطمعوا الجسر . فأقام سعد ببابل أياما تم سير المقدمة مع زهرة حتى وصل بهرسير وهي المدائن الدنياعلى شاطيء دجلة الغزبي وتلاحقت به الجنود وفي مقام سعد على بهرسير راسلته الدهاقين راضين أن يدفعو االجزية على أن يمنعهم المسلمون فرضي منهم سعد بذلك وصالحهم وحلصر وأمهر سيرشهر بن تم فتحوها بعدأن تركتهامقاتلة العدو وعبرتالي المدائن القصوي الشرقية فنزلسعد ببهرسـير وأنزل بها الجندثم دلهم أهل البـلاد على مخاصة يعـبرون منهـا الى الجهة الشرقية لانه لم يكن هناك مراكب يدروعليهاالناسفان الفرس كانواقدضمو هاالي الشاطيء الثاني وكان سعدقد أعد فصيلة تحمي الفراض حتى يعبر الجند تم أمر بالعبور نعبر الجندكله خوضاً والذي جعــل سعداً يسرع بذلك خوفهأن يزدجر دينقل كلمافي المدائن من ذخائره فحمله ذلك على السرعة والمخاطرة ولمارأي أهمل المدائن مايفعمله المسلمون دهشوا ولم يكن منهم الاأن تركوا المدائن وخرج يزدجرد هاربا على وجهه وذهب بعياله الى حلوانأما أهالىالمدائن فأقأموا بها راضين بالجزاء والذمة

نزل سعد القصر الابيض وهو يقول (كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأور ثناها قوماً آخرين) وصلي فيه صلاة الفتح وجعله مسجداً وفيه تماثيل الجصر جال وخيل ولم يمتنع هو والمسلون لذلك وتركوها على حالها وأتم سعدالصلاة

توم دخول المدائن لانهأراد المقاميها وكانت أول جمعة جمعت بالعراق جمعت جماعة في المدائن في صفر سنة ١٦ تم جمع سعد ما في خزائن كسرى من الاموال والغنائم وكان ذلك شيئا كشيرا وأصاب الفارس من المغنم اثناعشر ألفاً وكلهم كان فارساً ومعهم من الجنائب شي كثير ثم قسم دو رالمدائن بين الناس وأوطنوها تمجمع الخمس وأدخل فيه كل شيء أراد أن يعجب منه عمر من ثياب كسري وحليه وسيفه ونحوذلك وماكان يعجب العرب أن يقعالبهم ومما أرسله بساط ستون ذراءأفي مثلهافيه طرق كالصور وفصوص كالانهاروخلال ذلك كالديروفي حافاته كالارض المزروعة والارض المقبلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان الذهب وفوارة بالذهب والفضة واشباه ذلك ولماورد الخس علىءمر قسمه على مستحقيه تم قال أشهر واعليّ في هـذا القطف فأجمع ملؤهم على أن قالوا قــ دجعلو اذلك لك فررأ يك الاما كاذمن على فانه قال ياأ مير المؤمنين الامركما قالواولم يبق الاالتروية انكأن تقبله على هذا اليوم لم تعدم في غدمن يستحق بهماليسله فقطعهعمر بينهم

وصدر بعد ذلك أمر عمر بولاية سعد بن أبي وقاص صلاة ما غلب عليه وحر به وولي النعمان وسويدا ابني عمر بن مقرن الخراج الأول علي ما حقت دجلة والثاني على ما سقى الفرات

المحاضرة الثالثة والعشرون

جلولاء \_ تمصيرالكوفة والبصرة — فتح الجزيرة \_ الائه واز\_ غزوفارس من البحرين — فتحفارس \_ فتح نهاوند ومابعدها واقعة جلولاء

لماانهمي فلالفرس الى جلولاء كانتهيمفترق طرقهم إلىآذر بيجان والباب والى الجبال وفارس فتذامر وا وقالوا انافترقتم لمتجتمعوا أبدآوهذا مكان يفرق بيننافهلموا فلنجتمع للعرببه ولنقاتلهم فاذكان لنا فهوالذينر يد وانكانت المينا كناقد قضيناالذي الميناوأ بليناء ذرآفيصنوا جلولاءواحتفروا الخندق حولها واجتمعوا هناك علىمهران الرازي وأقام يزدجرد فيحلوان وصار يمدهم بالرجال والأموال فأقاموا فىخندقهم وأحاطوابه الحساكمن الخشب الاعطرقهم فأرسل سعدبالخبرالي عمر فأمر دأن يسر حاليهم جيشاأميره هاشم بن عتبة وعين له أمر اء تعبيته ففصل هاشم من المدائن في صفر سنة ١٦ (مارس سنة ٧٣٧) في اثني عشر ألفاً حتى نزل بجلولا ، وحاصر هاف كان الفرس يز احفون المسلمين ثم يعودون إلى خندقهم ولما طال المطال صمم المسلمون على الهجوم عليهم في خندقهم واقتحامه فصادفوا في سبيل ذلك حرباً هاثلة كانوا يشبهونها بالحرب ليلة الهرير وانتهت بتغلب المسلمين على الخندق وكان بطل الهـ جوم القمقاع بن عمر و ولما رأى الفرس أن لاطاقــة لهــم بمغالبة ذلك العــدو الشــديد أخذوا يمنة ويسرة هاربين وتركوا المدينــة فاحتلها المسلمون ثم أمر هاشم القعقاع أن يتبع المنهزمين فتبعهم حتي وصل خانقين ولما بلغت الهزيمة يزدجرد بارح حلوان قاصداً الري فسار القعقاع حتى أنى حلوان فاحتلها وأقام بها مرابطاً لانهاهي الثغرالذي يفصل بين السوادوالجبل وكان من رأى عمر فى ذلك الوقت أن يقتصر المسلمون على ما ملكوه من سواد العراق وقال فى كتاب له لوددت أن بين السواد ويين لجبل سداً لا يخلصون الينا ولا نخلص اليهم حسبنا من الريف السواد واثى آثرت سلامة المسلمين على الانفال

كان سعد قد أرسل حساب المغنم والغيء مع زياد وكانهو الذي يكتب للنـاس و بدونهم فلمـا قدموا على عمركلم زيادعمر فيما جاء له ووصف له فقـال له عمر هل تستطيع أن تقوم في الناس عثل الذي كلمتني به فقــال والله ما على وجه الازض شخص أهيب في صدري منك فكيف لاأقوي على هذا من غيرك فقيام زياد في الناس بما أصابوا وبما صنعوا وبما يستأذنون فيه من الانسياح في البلاد فقال عمر هذ الخطيب المصقع فقال زيادهذه بالجملة المأثورة (انجندنا أطلقوا بالفعال لساننا) ثم كتب عمر لسعد باقر ارالفلاحين على حالهم الامن حارب أوهرب منك الى عدوك فأدركته وأجر لهم ماأجريت للفلاحين قبلهم واذا كتبت اليكفي قوم فأجرو اأمثالهم مجراهم وأعطاه الحريةفي غير الفلاحين !!وأرسل سعدمن المدائن فصيلة يقودها عبد الله بن المعتم لفتح تركر يت حين بلغه تجمع الفرس بها وكان معهم فيها جمع كثير من العرب من اياد وتنلب والنمر فوصلت الفصيلة وقد خندق الفرسحول تكريت فحصرهم أربعين يوماً تزاحفوا فيها أربعة وعشرين زحفاً في جميعها يظفر المسلمون وفي أثناء ذلك راسل ابن المعتم العرب لينضموا اليمه فأجابوه الى

ذلك وأسلموا فأعطام السلم وحينذاك قال لهم (اذا سممتم تكبيرنا فكبروا) فأجابوه ثم أمر جنده بالهجوم على الخندق فهجموا معلنين التكبير فكبر العرب من تغلب وأياد والنمر فغان الفرس أن المسلمين جا وهم من خلفهم فتبادروا الى الابواب التي عليهاجنود ابن المعتم فأصيب منهم كثير من بين أيديهم ومن خلفهم وبعد الانتصار أعطوا الفلاحين من أقام منهم مشلما أعطى غيرهم من قبلهم

وأرسلت من المدائن فصياة أخرى يقودها ضرار بن الخطاب لفتح ماسبذان (١) فسار اليها وافتتحها عنوة وكان أهلها قد تطايروا الى الجبال فدعاهم ضرار الى الرجوع بعد أن أمنهم فعادوا وأقام بها وخرجت فصيلة ثالثة لفتح قرقيساء (٢) يقودها عمر بن مالك فافتتح فى مسيره هبت (٣) وفتح قرقيساء عنوة وأقرأهلها على الجزاء

و بذلك صار السواد كله في يد المسامين فمهدوا طريقة ادارته وأقاموا الجنود مرابطة في الثنور بينهم و بين الجبال عصير الكوفة

كانت الرسل تردعلى عمر بعد هـذه الفتوح فيرى فى أوجههم تنيراً فقال عمر (والله ماهيئتكم بالهيئة التى أبدأنم بها ولقد قدمت وفودالقادسية والمدائن وانهم لكما أبد وافعا غيركم) قالوا وخومة البلادفكتب الى سعد

<sup>(</sup>١) كورة بهاعدة مدن منها اريوجان عن يمين حلوان للفاصد الي همذان

<sup>(</sup>۲) بلدعلى بهرالخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها مصب الخابور في الفرات فهي مثلث بين الخابور والفرات (۳) بلد على الفرات من نواحي بنداد فوق الانبار مجاورة للبرية

-05

أخبرني ماالذي غيرألوان العرب ولحومهم فكتب اليهسمدان المربخددهم وكني ألوانهم وخومة المدائن ودجاة \_ فكنب اليه عمرأن العرب لا يو افقها الاماوافتي إبلهامن البلدان فابعث سلمان وحذيفة رائدين فليرتادا منزلا برياً بحرياًليس يني وينكم فيه بحر ولاجسر: فبعث سعدسلمان وحذيفة يسيران غربي الفرات مرتادين حتيأ تياموضع الكوفة وهوحصباء ورمل فأتياعليها وفهاديرات ثلاث فأعجبتهما البقعة فنزلا فيهاوصليا ودعوا تم كتباالى سعدبالخبر فأبلغه سعد عمر فأمره أن يسمير بالجنو دالبهافأرسل سعد الىأمراء الثغو رأن يستخلفوا على الثغو رويسيروا اليه ففعلوا فاريحل سعد بالناس من المدائن حتى عسكر بالكوفة في المحرم سنة ١٧ (يناير سنة ١٣٨) وكان بين وقعة المدائن ونزولالكوفة منةوشهران وكان قدأبقي بالمدائن جندا ممن رضي الاقامة بها وكانءمر يريدأن يقيموا معسكر بن في خيامهم تم أذن لهم أن يبنوا بيو تأمن القصب فأصاب الكوفة حريق شديد فأذن عمر أن تبني باللبن وجعل على بناء المدينة أباالهياج بنمالك الأسدي وأوضحله مناهجها ومايليها وأزقتها فجمل المناهج أربعين فراعاً ومايليها ثلاثين ومايين فلك شرين والازقة سبع أفرع وليس دون ذلك شيء وفي القطائع ستين ذراعاً

فأول ماأسس بالمدينة مسجدها فاختطوه تم قام في وسطه رام شديد النزع فرمي عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه ثم أمر بالبناء و راء مواقع السهام و بني في مقدمة المسجد ظلة ذرعها مئتان على أساطين رخام كانت للاكاسرة سماؤها كأسمية الكنائس الرومية و بنوا لسعد محياله داراً ينهماطريق منقب مئتي ذراع وجعل فيها بيوت الاموال والذي بنادله

فارسى كبناية الأكاسرة في الحيرة وجمل المناهج تخر جمن أمام المسجد والشكل الذي وضعت عليه الكوفة ينبي عن نظام جميل لم يحجب عن العرب هو اءالبادية لكثرة المناهج و اتساعها

وفي هذا الدام نفسه بنيت الابنية بالبصرة كا بنيت بالكونة فهي وان نزلها المسلمون سنة ١٤ من الهجرة لم يتم تخطيطها و تأسيسها الا في السنة التي اختطت فيها الكوفة ومن هنا نشأ اختلاف الناس في الزمن التي مصرت فيه

وكانت ثغور الكوفة فى ذلك الزمن أربعة حلوان (١) وماسبذان وقر قيسا والموصل (٢) وأميرها سعد بن أبي وقاص وكانت البصرة ثغر آله أمير خاص يعينه أمير المؤمنين

صارت الكوفة والبصرة من هذا التاريخ مركز بن حربين تفصل منهما الجنود لحرب العجم ولكل منهما جنود خاصة فتح الجزيرة (٣)

فصلت من الكوفة ثلاث فصائل بأمر عمر احداها يقودها سهيل ابن عـدى لفتح الرقة والثانية يقودها عبد الله بن عتبان لفتح نصيبين والثالثة يقودها عتبة بن الوليد لاخضاع عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ

<sup>(</sup>۱) فى آخر حدود السواد مما يلى العبال من بغداد وكانت مدينة كبيرة عامرة (۲) مدينة على طرف دجلة ومقابله من الجانب الشرقى نينوى وهى من المدائن الاسلامية الحبري (۳) ما بين دجلة والفرات من جهة الشام يسمى جزبرة أقور تشتمل على ديار مضروديار بكر ومن امهات مدنها حران والرها والرقة و رأس عين و نصيبين وسنجار و الحابور و ماردين و آمدوميا فارقين والموصل وغدير ذلك

وأمر عمر انكانت حرب أن يكون القائد العام عياض بن غنم وكان مقصد عمر من ذلك أن يكسر من شوكة الروم الذين ثاروا من الجزيرة قاصدين أبا عبيدة بحمص فلما بلغهم توجه الجنود الى كورهم تفرقواكل الي كورته فكان في ذلك تخفيفاً على جنود الشام

فسار عياض حتى أتى الرهافصالحة أهلها على الجزية تم حران فصالحت ثم فتحت نصيبين تم أرمينية أما عرب الجزيرة فانهم لما رأوا الطلب خفوا وتركوا أرضهم وأوغلوا فى أرض الروم وبعد مراسلات بينهم وبين هؤلاء العرب قال المسلمون منهم لاتنفروا العرب بالخراج ولكن ضعفوا عليهم الصدقة التى تأخذونها من أموالهم فيكون جزاء فانهم يغضبون من ذكر الجزاء فرضي عمر بذلك و بهذا قبل العرب أن يعودوا الى بلادهم ويقيموا بها على ما قبل منهم

فتح الاهواز (١)

كانت الإهواز تناخم حدود البصرة وكان فيها الهرمزان وهو من سادات فارس وعظمائها وكان يغير على ما بيد المسلمين فأراد عتبة بن غزوان أمير البصرة أن يسير له جنداً فاستمد سعد بن أبى وقاص أمير الكوفة فأمده فخرجت جنود البصرة وأمدادهم من أهل الكوفةفالتقت بالهرمزان بين ذات ونهر تيرى فهزمته ودحرته حتى جاز شاطىء دجيل فصار شاطىء دجيل فصار شاطىء دجيل بين المسلمين والهرمزان

<sup>(</sup>۱) مجموع كورعدهايا قوتعشراوهي سوق الاهواز ورامهرمزوايذج وعسكر مكرم وتستر وجندى سابوروسوس وسرق ونهر تيري ومناذر

تم كاتبهم الهرمزان في الصلح فصالحوه على الاهواز كلهـا ومهرجان قذق (١) ماءدا ما أخذوه عنوة وجعلوا مناذر ونهر تبرىمسلحتين للبصرة فيهما الجنود مرابطين : تم حصل بين رؤساء القوة المرابطة خلاف في حدود الارضين وقددءا ذلك الهرمزان الى نقض الصلح والاستعانة بالاكراد فابلغ عتبة أمير البصرة بذلك فأبلغ لا مر عمر فأمر بتسيير الجنودلحرب الهرمزان وأرسل لهم امدادا فسارت الجنودالي الهرمزان وحار بوه عند جسر سوق الاهواز وهزموه فتوجه إلى رامهرمز و بذلك اتسق للمسلمين جميع الاهواز إلى تستر فراسلهم الهرمزان في الصلح مرة ثانية فاجابوه إلى الصلح على ما لم يفتحوه عنوة وكان عمر يتخوف أن يكون هذا النقض من الهرمزان لمظلمة لحقت أهل الذمة فطلب من عتبة أن يرسل اليه وفدا "فيه عشرة من وجهاء الكوفة فأرسل عشرة فيهم الاحنف بن قيس فلما قدم على عمر قال له إنك عندي لمصدق وقدراً يتك رجلا فاخـبرني أان ظلمت الذمة ألمظلمة نفروا أم لغير ذلك فقال الاحنف لابل لغير مظلمة والناسعلي مأبحب قال فنعم اذا انصر فوا إلى رحالكم فانصر فوا وكتب إلى عتبة أعزب الناس عن الظلم واتقوا واحذروا أن يدأل عليكم لغدر يكون منكم أو بغي فانكمانما أدركتم باللهماأدركنم على عهدعاهدكم عليه وقد تقدم انيكم فيما أخذعليكم فاوفو ابعهداللة وقومواعلي أمره يكن لكم ءونأ وناصرآ

غزو فارس من البحرين

<sup>(</sup>١) كورة واسعة ذات مــدن وقري قرب الصيمرة من نواحى الجبال عن يمين القاصدمن حلوان المراق الى همذان في تلك الجبال

كان العلاء بن الحضر مى أميراً على البحرين العمر وكان العلاء يبارى سعد بن أى وقاص فلما كانت حروب الردة طارذ كر العلاء وظفر بالفضل فلما ظفر سعد بالقادسية وأزاح الا كاسر قوأ خذ حدود ما يلى السواد سر العلاء أن يصنع شيئاً في الاعاجم يكون له به من الشهرة والسيادة مالسعد فندب أهدل البحرين الى فارس فتسرء واللى ذلك وفرقهم أجناداً فحملهم في البحر بغير اذن عمر لا يأذن لاحد في ركوب البحر فازياً: ببرت تلك الجنود فخرجوا في أصطخر (١) وبازام مم أهدل فارس فلما رأوه حالوا بينهم وبين سفنهم فلما رأى المسلمون ذلك اشتدت حيم م وقات الوائم عاروا بريدون البصرة لانه قد حيل بينهم وبين الرجوع الى البحرين فوجد واشهرك النمارسي تداً خذ علم مالطرق فعسكروا في وطنهم وامتنعوا

بلغ خبر ذلك عمر فاشتد غضبه على العلاء وأرسل اليه بمزله وأمره بأثقل الاشياء عليه وأبغض الوجوه اليه بتأمير سدمد عليه وقال له الحق بسد فيمن قبلك فغرج بن معه نحو سعد وكتب عمر الى عتبة بن زوان أمير البصرة أن يسير جندا لتخليص من أرسلهم العلاء فانتدب عتبة من يسير فأجابه جمع من ذوى النجدة فخرجوا في اثنى عشر ألفاً وعلم-م أبو سبرة بن أبى رهم فساحل بالناس لا يلقاه أحد في طريقه حتى وافوا شهرك وهو آخذ على جنود البحرين طريقهم فقاتلوه وهزموه وخلصوا اخوانهم وهذه هي الغزوة التي شرفت بهانا بتة البصرة وكانوا فضل نوابت الا مصارثم

<sup>(</sup>١) مدينة كبيرة بفارس وهي قاعدة كورة هماة بهذا الامم وكانت قصبة ملك فارس حتى تحول اردشير الي جور

انكمفئوا بما أصابوا وذهب أهـل البحرين عائدين الى بلادهم من طريق البصرة

ولما أحرز عتبة الأهواز وذلل فارس استأذن عمر في الحج فأذذله فلما قضى حجة استعفاه فأبى أن يعفيه وعزم عليه لـ يرجعن الى عمله فانصرف فهات في بطن نخله فدفن به و بلغ عمر خـ بره فمر به زائراً لقبره وقال اناقتلتك ولا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم وأثنى عليه بفضله وولى عمر بدله المغيرة من شعبة مفتتح سنة ١٨٨

فتحرامهرمن والسوسوتستر

لم يزل يزد جرد يثير أهل فارس (١) وهو بمرو فكتب اليهم بذكره الا حقاد و يؤنهم على رضاهم بغلبة العرب على سوادهم فتحرك من مكانباته أهل فارس والاهواز وتعاقدوا وتواثقوا على النصر فكتب امراء الثنور الى عمر فكتب الى سعد امير الكوفة يأمره أن يبعث الى الاهواز جندا الى عمر فكتب الى سعد امير الكوفة يأمره أن يبعث الى الاهواز جندا كثيفاً يقوده النعان بن مقرن وأرسل الى أبى موسي الاشعري وكان ولاه البصرة بعد عزل المغيرة أن يبعث جندا الى الاهواز يقوده سهل بن عدي وأمير الجندين معا أبو سبرة بن أبى رهم ففصلت جنود الكوفة مع النعمان حتى اذا وصلت رامهر من وبها الهر مزان خرج يقاتلها فهزم دوبها النعمان حتى اذا وصلت رامهر من وبها الهر مزان خرج يقاتلها فهزم دوبها

لمالو

ini

بلائ

<sup>(</sup>۱) فارس اسم لولاية واسعة وافليم منيع اول حدوده امن جهة العراق ارجان ومن جهة كرمان السيرجات ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف ومن جهة السند مكران واعظم مدنها شيراز وكورها المشهورة خمس (۱) اصطخر (۲) اردشير خرة (۳) دار ابجرد (٤) سابور (٥) قباذ خرة

فترك رامهرمز ولحق بتستر فاحتل النعمان رامهرمز تم توجهت الجنـود الى تمتروهناك توافقت جنود المصرين فحاصرواتستر أشهر آوقتل في الحصار جماعة من ذوي النجدة وزاحفهم المشركون مدة الحصار تمانين زحفاً كانت الحرب فيهاسجالا وفي آخر زحف هزمت الفرس حتى دخلوا خنادقهم تم احتال المسلمون لدخول المدينة فدلوا على ثغرة فيها منها تدخل المياه الىالبلد فهدوا إلى ذلك المكان ومنه هجموا على المدينة فدخلوها بعمد جهاد عنيف فذهب الهرمزان الى القلعة ولمارأى شدة الامر عليه نادى متبعيه وقال أضع يدى في أيديكم على حكم عمر يصنع في كيف يشاء قالو ا فلك ذلك واستأسر لمم فملك المساون بذاك تستر ثم أرساو االطلائع لاخذ ماأحاط بهامن البلدان وأرسل أنو سبرة وفدا الى عمر معهم الهرمزان فلما وصلوا الى المدينة دخلوا على عمر وهو في السجد نائم ودرته معلقة في يده فقال الهرمزان أين عمر فقالوا هو ذا فقال أين حرسه وحجابه قالوا ليس له حارس ولاحاجب قال فينبغي أذيكون نبيا قالوابل يعمل عمل الانبياء فلما استيقظ عمر قالواله هذا ملك الاهواز فتال له عمر كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله فقـال باعمر اناوإيا كم في الجاهلية كان الله قد خلي بينناو بينكم فغلبنا كم إذ لم يكن مناولامعكم فلماكان معكم غلبتمو نافقال عمر إنماغلبتمو نافي الجاهلية باجتماعكم وتفرقناتم قال عمر ماعذ وكوما حجتك في انتقاضك مرة بعدداً خري فقال أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك قال لا تخف ذلك واستسقى ماء فاتي به في قدح غليظ فقال الومت عطشاً لم أستطع أن أشرب في مثل هــذا فأتى به في اناء يرضاه فجملت يده ترجف وقال أني أخاف أن أقتل وأنا أشرب المـاء فقال عمرلا

بأس عليك حتى تشربه فأكفأه فقال عمر أعيدوا عليه ولا نجمعواعليه القتل والعطش فقال لا حاجة لى في الماء إنحا أردت أن أستأمن به فقال له عمر ابي قاتلك قال قدأ منتنى فقال عمر كذبت فقال أنس صدق باأمير المؤمنيين آمنته قلت له لا بأس عليك حتى نخبرني وقلت لا بأس عليك حتى تشربه وقال له من حوله مشل ذلك فأقبل على الهرمران وقال خدعتني والله لا أنخدع الا لمسلم فأسلم ففرض له في العطاء على الفين وأنز له المدينة

م قال عمر للوفد لعل المسلمين يفضون الى أهل الذمة بأذى وبأمور لها ما ينتقضون بكم فقالوا مانعلم الا وفاء وحسن ملكة قال فكيف هذا فقال له الاحنف باأمير المؤمنين أخبرك أنك نهيتنا عن الانسياح فى البلاد وأمر تنا بالاقتصار على مافى أيدينا وأن ملك فارس حى بين أظهر هوانهم لا يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم ولم يجتمع ملكان فاتفقا حى بخرج أحدها صاحبه وقدراً بت أنالم نأخذ شيئاً بعد شيء الا بانبعامهم وان ملكهم هو الذى يبعثهم ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا المنسج فى بلادهم حتى نزيله عن فارس ونخرجه من مملكته وعزاً مته فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس: فقال عمر صدقتنى والله وشرحت لى الامر عن حقه تم قده ت الكتب غلى عمر باجتماع أهل نهاوند: فكان ذلك مما جعل عمر يأذن بالانسياح على عمر باجتماع أهل نهاوند: فكان ذلك مما جعل عمر يأذن بالانسياح

## فتح نهاوند (١)

اجتمع بنهاوند من جنود الفرس من كل انحاثها جمعهـم يزدجرد يريد اعادة الكرة بهم لاستعادة ملكه ونهاوند من بلاد الجبل (٢) جنوبي همذان فكتب عمر الى النعمان بن مقرن يوليه محاربة المجتمعين بها وحشد اليمه الجنودمن البصرة والكوفة فلما وصلت اليها الجنود رأوابها جمعاً عظما متحصنافي حصون توية ولانخرجون الااذا شاءوا فلماطال عليهم المطال جمع النعمان رجال النجدة والرأى في الحروب ممن معه وقال لهم قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمدائن وانهم لايخرجون الا ان يشاءوا وقدد ترون الذي فيمه المسلمون من التضايق بالذي هم فيه فما الرأى فتكلم عمر وبن ثبي وكان اكبر الناس يومئـــذ ـــــناً وكانوا إعما يتكامون على الاسمنان نقال التحصن الميهم أشدمن المطاولة عليكم فددهم ولانحرجهم وطاولهم وقاتل من اتاك منهم فردرأيه وتكلم عمرو بن معمد يكرب مشيراً بمناهمدنهم نقالوا إعما تناطح بنا الجمدران والجدران لهم أعوان علينا وتكلم طليحة الاسددي فقال أري ان تبمت خيلا محدقهم بم برمونهم لينشبوا القتال وبحمشوهم فاذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا الينا استطرادا فاننا لم نستطر دلهم في

<sup>(</sup>١) مدينة عظيمة من قبلة هذان بينها الائة ايام عفرسيخاوهي اعتق مدينة في الجبل (٢) بلاد الجبل علم على مايسه بالاد العجم ببلاد الراق وهي ما بين السبها ذالي زنج ان وقروين و همذان والدينر دوق رميسين والري و ما بين ذلك من البلاد الجليلة والكور العظيمة قال ياقوت و تسمية مذا الجزء بالسراق غلط

طول ما قاتلناهم وانا اذا نعلنا ذلك ورأو ذلك مناطمهو افي هزيمتنا ولم يشكوا فيها فخرجوا فجادونا وجاددناهم حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب فقبل منه رأيه وأمر النعان القمقاع أن ينشب القتال فقعل وتم ذلك الترتيب الحربي المتفق عليه فخرجت الفرس يتبعونه وحينذاك أمر النعمان بالهجوم فاقتتلوا بالسيوف قتالا شديدا وفي أثناء الموقعة قتل النعمان رئيس الجند فأخفوا موته واستلم الراية خليفته من بعده حذيفة بن اليمان ولم يأت آخر النهارحتى تمت الهزيمة على الفرس واتبعت فصائل عليهاالقمقاع الفل الى همذان فدخلها المسلمون وملكوها وحينئذ جاؤهم رؤساء البلاد من الفرس وصالحوهم على همذان وأما نهاوند فأن المسلمين دخلوها عقب الهزيمة واحتووا ما حولها وكانوا يسمون فتح نهاوند فتح الفتوح لانه لم يكن بعده كبير حرب ولما جاء البريد الى عمر بالفتح وبالمتشهاد النعان بكى عليه بكاء شديداً وبعد انتهاء هذه الموقعة أذن عمر بالإنساح في بلاد الفرس كما أشار

و بعد انتهاء هذه الموقعة أذن عمر بالانسياح في بلاد الفرس كما أشار عليه بذلك الاحنف بن قيس فه ين رؤساء الجنود التي تذهب لافتتاح البلاد وأرسل بالالوية الى أصحابه اوه:

- (١) الاحنف بن قيس التميمي ووجه الي خراسان
- (٧) مجاشع بن مسعود السلمي ووجه الى أردشير خرة وسابور
  - (٣) عثمان بن أبى العاص الثقفي و وجه الي اصطخر
  - (٤) سارية بن زنيم الكناني ووجه الى فساود رابجرد
    - (٥) سهيل بن عدى ووجه الى كرمان
    - (٦) عاصم بن عمرو ووجه الي سجسبتان

الفا

واز

4

افاص

فقال

der

وأق

ال

جی

- 10

11

(٧) الحكم بن عميرالتغلبي و وجه الىمكران فاستعدت الجنود للخر و جالياً وجهام فنتح سنة ١٨ هـ

فتح أصبهان (١)

سارعبدالله بنعبدالله بنعتبة بجنده نحوأصهان وقاعدتهاجي والملكها الفاذوسفان فلماالتقت الفئتان قال الفاذوسفان لعبداللة لاتقتل أصحابي ولاأفتل أصحابك واكن ابرزلي فان قتلتك رجع أصحابك وان قتلتني سالمك أصحابي وان كانأصحابي لايتعلم نشابة فبر زله تبدالله وقال اماأن تحمل على واماأن أحمل عليك فقال أحمل عليك فوقف له عبدالله وحمل عليمه الفاذوسفان فطعنه فاصاب قر بوس سرجه فكسره وقطع اللبب والحزامو زال اللبد والسرج وعبدالله على الفرس فوقع عبدالله قائما تم استوي على الفرس عريا وقال له اثبت فقال الفاذوسفان ماأحب أن أفاتلك فقدراً يتكرجلا كاملا ولكن أرجع معك الى مسكرك فأصالحك وأدفع المدينة اليك على أن من شاءاً قام ودفع الجزية وأقام على ماله وعلى أن تجري من أخذتم أرضه عنوة مجر اهم ويتر اجعون ومن أبي أنبدخل فيادخلنا فيهذهب حيثشاء ولكمأرضه قال لكجذلك فرضيأهل جي بالصلحالا ثلاثين رجلا منهم خالفوا قومهم ونجمعوا فلحقوا بكرمان فيحاشينهم لجمع كانهاو دخل المسلمونجي واغتبط من الفرس من أقاموندم منشخص ثم استخلف عبدالله بجي خليفةله وسارحسب أمر عمرالي كرمان لماعدة سهيل بن عدى

<sup>(</sup>١) اقليم من نواحي الجبل كانت قاعدته جيأتم صارت اليهودية

فتحأذربيجان (١)

بينانعيم بن مقرن في همذان اذبلغه تجمع الفرس واحتشادهم في واجروذبين همذان وقر و بن فسار اليهم وقاتلهم في ملحمة كبرى كانت تعدل وقعة نهاوند وهزمهم هزيمة منكرة

ذي

فتح الري (٢)

بعدأن انهي نعيم من واج الروذسار إلى الرى فصالحه أهلها بعدأن قهرهم وكان المصالح عنهم رأسهم الزينبي بن قوله وكتب لهم كتاب صلح تم وجه أخاه سو يدبن مقرن الى قو مس فسار البها وأخذها سلماً ومن هناك كاتبه ملك جرجان (٣) بالصلح فصالحه وكتب له كتاب صلح و تا مهم على ذلك أهل طبرستان

فتح الباب (٤)

كان قائد الجيش الذي وجه الى الباب سراقة بن عمر و وعلى مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة فلما أطل عبد الرحمن على الباب كاتبه ملكها شهر براز مستأمناً ليأتيه فأمنه عبد الرحمن فجاءه الملك وقال له انى بازاء عدو كاب

(۱) صقع جليل وممله كة عظيمة الفالب عليها الجبال وحدها من برذعة مشرقا الى الرزنجان مفر با و بتصل حدها من جهة الشمال ببلادا لجبل والديلم وقصبتها تبر بز وكانت قبل مدينة المراغة (۲) قصبة بلاد الجبال بينها و بين نيسا بور ١٦٠ فرسخا والى قز و بن ٢٧ فرسخا وكانت مدينة عظيمة جداً و يذال فى النسب اليها رازي (٣) مدينة عظيمة على بحر طبرستان (بحر مدينة عظيمة على بحر طبرستان (بحر الخزر) وهى ثفر عظيم

(1) اللم من لاحراج ل كالفائد تعيد أحر فالبيدة

وامم مختلفة لاينسبون الىأحساب ولاينبغي لذى الحسب والعقلأن يعين أمثال هؤلاء ولايستعين بهم على ذوى الاحساب والاصول وذو الحسب قريب ذى الحسب حيث كان ولست من القبيج فيشى ولامن الأرمن والكوفد غلبتم على بلادى وأمتى فأنااليوم منكم ويدى معأ يديكم وصغوي معكم وبارك الله لناولكم وجزيتنااليكم والنصرلكم والقيام بماتحبون فلاتذلونا بالجزية فتوهنو نالعدوكم فقال عبدالرحمن فوقىرجل قدأ ظلك فسراليه فجوزه فسار اليسراقة فلقيه بمثل ما كلم عبدالرحمن فقال سراقة قدقبلت ذلك فيمن كان ممك على هذا مادام عليه ولا بدمن الجزاء ممن يقيم ولا ينهض فقبل ذلك وصار سنة فيمن كان بحارب العدومن المشركين وفيمن لم يكن عنده الجزاء الاأن يستنفر فتوضع عنهم جزاء ةلك السنة وكتب بذلك سراقة اليعمر فاجازه وحسنه وكان في كتاب صلحهم الأمان لانفسهم وأموالهم وأنينفر والكل غارة وينفذوا لكلأم ناب أولم ينبرآه الوالى صلاحاً على أن بوضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك الاالحشر والحشرعوض منجزائهم ومن استغني عنهمنهم وقعدفعليه مثل ماعلىأهل أفر بيجاز من الجزاء والدلالة والنزل يوماً كاملاً فانحشر وا وضع ذلك عنهم وان تركوا أخذوا به – وهذه سنة حسنة في عهد عمر بن الخطاب فليست الاستعانة بالمخالفين في الدين من أهـــل الشرك و وضع جزية الحما يعنهم بدعة جديدة

ثموجه سراقة فصائل للجبال المحيطة بارمينية موقان وتفليس وجبال اللان

فتحخراسان (١)

كان يزدجرد قسدسار الىخراسان فأقام بمروو فقل نار فارساليهما واطمأن في نفسه وأمن أن يؤتى وكاتب من مر ومن بقي من الاعاجم فمالم يفتتحه المسلمون فدانواله فوجهاليه الاحنف بنقيس فدخل خراسان من الطبسين فافتتجهر ارةعنوة تمسار بحومر والشاهجان فخرج منهايز دجرد الى مروالروذ وكتب الىخاقان ملك الترك يستمده والى ملك الصغد وملك الصين أماالاحنففانجه الىمر والروذ حتى اذا بلغذلك يزدجر دسارعنها إلى بلخفنزل الاحنف علىمروو وجه فصيلة من الجند نحو بلخ وتبعهم الاحنف حتى اذا التقي الجندان انهزم يزدجر دوعبرالنهر بمنءمه فيأهل فارس فعادالاحنف الى مر وفنزلها وكتب اليه عمر ينهاه عن عبورالنهر وأن يقتصر على مابيده : ولما عبر يزدجر دالنهرأ تتهجنوذ مددآمن ملوك الترك والصغد فعاد بهمير بدأخذ مرومن الاحنف فخرج اليه الاحنف لماأحسبه فلم يكن من الترك كبير حرب بلءادوا إلى بلادهم تاركين يزدجرد ولمارأى ذلك ترك البلاد ثانية وعبرالنهر أماأهل خراسان فانهم تعاقدوامع الاحنف وتراجعوا الي بلدانهم وأموالهم على أفضل ماكانوازمن الاكاسرة فكانوا كأنماهم فيملكهم الاأن المسلمين أوفي لهم وأعدل فاغتبطوا

<sup>(</sup>١) بلاد واسـمة في شرق البلاد الفارسية وقصبتها مرو و بهـانيـــا بور وهراة و بلخ وطالقان ونسا وابيورد وسرخس وغيرذلك من المدن التي دون نهر جيحون

فتوح أهل البصرة

كان مما فتحه أهل البصرة من البلاد توج فتحهاسارية بنزنيم الدؤلي ثم فتح فساودار ابجر دوفتح عمان بن أبي العاص اصطخر . وفتح سهيل بن عمر و التغلبي كرمان . وفتح الحكم بن عمر و التغلبي مكران

ومما يستظرف من الاخبار حديث قيس بن سلمة الاشجعي فان عمر ولاه قيادة جيش لمقاتلة الالمحراد فسار اليهم وهزمهم ولما قسم عليهم النفل رأى شيئاً من حلية فقال ان هذا لايبلغ فيكم شيئاً فتطيباً نفسكم أن نبعث به الى أمير المؤمنين فان له برداً ومؤنة قالوا نعم قدطا بت أنفسنافجعل تلك. الحلية في سقط ثم بعث برجل من قومه ليوصل ذلك الى عمر قال الرسول فأتيت المدينة فاذا عمر يغدى الناس متكئاً على عصا كما يصنع الراعي وهو يدور على القصاع فلما دفعت اليمه تال اجلس فجلست في أدني الناس فاذا طعام فيه خشو نة طعامي الذي معي أطيب منه فلما فرغ الناس قال ياير فأارفع قصاعك ثم أدبر فاتبعته فدخل دارآئم دخل حجرة فاستأذنت وسلمت فأذن لى فدخلت عليه فاذا هو جالس على مسح متكيء على وسادتين من أدم محشو تين ليفافنبذ الى باحداهما فجلست عليها واذا بهو فيصفة فيها بيت عليه ستير فقال ياأم كاثوم غداءنا فأخرجت اليه خبزة بزيت فيعرضها ملح لم يدق. فقال ياأم كلثوم ألا تخرجين الينا تأكلين ممنامن هذا فقالت اني أسمع عندك حس رجل قال نعم ولا أراه من أهل البلد قالت لو أردت أن أخرج الي

الرجال لكسوتني كما كساابن جعـ فر امرأته وكما كسا الزبـير امرأته وكما كسا طلحة امرأنه قال أوما يكفيك أن يقال أم كلثوم بذت على بن أبي طالب وامرأة أمير المؤمنين عمرتم قال كل فلوكانت راضية لاطعمتك أطيب من هذا قال فأكلت قليلا وطعامي الذي معى أطيب منــه وأكل فما رأيت أحداً أحسن أكلامنه ما يتلبس طعامه بيده ولا فمه ثم قال اسقو نافجاءوا بعس من سلت فقال اعط الرجل قال فشر بت قليلا ثم أخذه فشرب حتى قرع القدح جبهته فقلت حاجتي ياأمير المؤمنين انارسول سلمة بن قيس قال مرحباً بسلمة بن قيس ورسوله حدثني عن المهاجرين كيفهم قلت هم كما تحب من السلامة والظفر على عدوهم قال كيف اللحم فيهم فانها شجرة العرب ولاتصلح العرب الا بشجرتها قلت البقرة بكذا والشاة بكذا ثم أدي اليه رسالته وأخبره خبر الحلية التي اختصه بها سلمة فلما نظر الى فصوصهاوثب تم جعل يده في خاصرته ثم قال لاأشبع الله اذا بطن عمر ثم قال كيف ما جئت به أم والله لبن تفرق المسلمون في مشاتيهم قبل أن يقسم هـذا فيهم لافعلن بكو بصاحبك الفاقرة قال فارتحلت حتى أتيت سلمة فقلت مابارك الله فيما اختصصتني به اقسم هذا في الناس قبل أن يصيبني و اياك فاقره فقسمه

ولست في حاجة الى أن أنبهكم الى ما يؤخذ من هذه الحادثة فهي تبين لكم كيف كانت المرأة فيهم فقد كانت أم كلثوم صاحبة الرأى الأعلى بيت أمير المؤمنين وكانت المرأة تتكلم في شأن نفسها كما يتكلم أعظم في الرجال نفساً ثم تبين كيف كان عمر يتنزه عن أمو الالسامين فهذه

الحلية شيء قد طابت به أنفسهم ومعذلك لم يرض الاأن يردها عليهم فكيف لانكون قلو بهم بين يديه يصر فها كيف شاء وكيف أحب

والى هذا انتهى مانر يدقصه عليكم من أمر الفرس وسقوط مملكتها نها بين أبدى المسلمين فقد صار البهم قطعة من الارض يحدها من الغرب نهر الفرات ومن الشمل بلاد ومن الشرق نهر اجيحون والسند ومن الجنوب البحر الهندى ومن الشمال بلاد إرمينية كل ذلك في زمن لم يتجاو زسب عسنين كان النصر لهم في جميع المواقع التي زاحفو افيها أعداء هو كان لهم اسم جميل عند عامة الفرس عرفو ا بالوفاء فانهم لم يكونوا يتهاونون في أمره كاكان يوصيهم خليفتهم دائم اوعرفو ا بالعدل في حكمهم حتى شهد لهم بذلك أهل ذمتهم كبيرهم وصنعيرهم الملك منهم والسوقة وسنفيض حتى شهد لهم بذلك أهل ذمتهم كبيرهم وصنعيرهم الملك منهم والسوقة وسنفيض القول فيما كان لهم من الاخلاق والمدنية في عهد عمر عند الفراغ مماكان في أد ض الروم

المحاضرة الرابعة والعشر ون الفتوح فى بلاد الروم - فتح هم - فتح بيت المقدس الفتوح فى بلاد الروم

كانت واقعمة اليرموك في أول حياة عمر في أثنائها جاء الحمر بموت الى بكر واستخلاف عمر وتولية أبي عبيدة إمرة الجيشكله والة وادكلهم تحت مرته: بعمد أن انتهت الموقعمة سار الجنود نحو فحل (١) من أرض الاردن وقداجتمع فيها فل الروم وكان على مقدمة الناس خالد بن الوليد

(١) من بلاد الاردن بين حوران وفلسطين

وهناك التقت الفئتان فانهزم الروم ودخل المسلمون فحل وسار الروم الي دمشز فكانت فحل في ذي القعدة سنة ١٣ على ستة أشهر من خلافة عمر تم ساروا الم دمشق (١) وخالد على المقدمة فحاصر وها ونزلوا حو البهافكار أبوعبيدة على ناحية وعمر وعلى ناحية ويزيدعلى ناحية واستمر الحصار بحو سبعين ايلة حصار شديدآ بالزحوفوالترامي والمجانيق وهم معتصمون بالمدينية يرجون الغيان ولماأيقنوا أنالامداد لاتصلاليهم فشلوا ووهنوا وأبلسوا وازداد المسدور طمعافيهم وكان خالدلاينام ولاينيم ولايخفي عليهشي من أمر العدو عيو نهذا كبا وهومعني بمايليه فانخذحبالا كهيئةالسلاليم وأوهاقاً فبلغه ذات ليلة اث الناس غافلون فىفر حلعظيمهم فنهد بمن معهمن رؤساء الذين قدم بهم من المراق وفه القعقاع بنعمر و وامثاله وقال للجند اذاسمه تم تكبيرنا على السور فارقوا اليا وانهدوا للباب فلماانتهي الىالباب الذي يليههو وأصحابه المتقده وزرم بالحبال الشرف وعلى ظهو رهم القرب التي قطعوا بها خندتهم فلما ثبت له وهقان تسلق فيهاالقعقاع ورجل آخر تملم يدعا أحبولة الاأثبتاها والاوهاز بالشرف وكان المكان الذي اقتحموا منهأحصن مكان يحيط بدمشق اكتر ماءوأشده مدخلا وتوافوا لذلك فلم يبق ممن دخل معه أحدالا رقي أودنام الباب حتى اذا استووا على السو رحدر عامة أصحابه وانحدر معهم وخلف م يحمى ذلك المكان لمن يرتقي وأمرهم بالتكبير فكبر الذين على السور فنه المسلمون اليالباب ومال الى الحبال بشركثير فوثبوا فيها وانتهى خالد إلى أو من يليه فأنامهم وانحدر الى الباب فقتل البوابين ونارأ هـــل المدينة وفز عسالها (١) بلدعظيم هوقصبة الشام صارت حاضرة البلاد الاسلامية في عهد الدولة الإمو

الناس فأخذوا مواقفهم ولايدر ون ماالشأن وتشاغل أهل كل ناحية بمن يليهم وقطع خالد ومن معه أغلاق الباب بالسيوف وفتحوا للمسلمين فأقبلواعليهم من داخل حق مابقي ممايلي باب خالدمقاتل الاأنيم ولما شدخالد على من يليه وبلغ منهم الذي أراد عنوة أرز من أفلت الى أهل الا بواب التي تليء يره وقد كان المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فأبوا وأبعدوا في يفجأهم الا وهم يبوحون لهم بالصلح فاجابوهم وقبلوا منهم وفتحو الهم الابواب وقالو الدخلوا وامنعو نامن أهل ذلك الباب فدخل أهل كل باب بصلح مما يليهم ودخل خالد عنوة فالتقى خالد والقواد في وسطها هدذا استعراضاً وانتهاباً وهذا صلحاً و تسكيناً فأجروا ناحية خالد عري الصلح فصار صلحاً وكان صلحها على المقاسمة وصارت فأجروا ناحية خالد عري الصلح فصار صلحاً و بعد ان تم أمرها جاء كتاب عمر لاء بي عبيدة بصرف أصحاب خالد إلى العراق فسيرهم ورئيسهم هاشم بن عبية وأبقى عبيدة بصرف أصحاب خالد إلى العراق فسيرهم ورئيسهم هاشم بن عبة وأبقى خالداً معه ضناً به

## الوقعة بمرج الروم

خر جأبوعبيدة وعلى مقدمته خالدير يد مرج الروم وقدا الجتمع بها قائدان من قواد الروم تو ذرالبطريق وشنس فوقف الجندان متقابلين وفي الصباح رأ والارض خلوا من توذر ومن معه فتحسسو الخبر فعلوا أن توذر أراد دمشق فأمر أبو عبيدة خالداً أن يتبعه وقد بلغ بزيد بن أبى سفيان وهو بدمشق قدوم توذر فخر جاليه محار با وبيناها يتحار بان قدم خالد فأصاب

الروم السيف من بين أيديهم ومنخلفهم فلم يفلت منهم أحد نم عاد يزيد الى دمشق وعادخالد إلي أبي عبيدة فلحته بعد أن اتهى من هزيمة جندشنس الى حمص

فتح همص (١)

زحف المسلمون بعدفو زهم بمر جالروم الى حمس فنازلوها واحتجزال وم المادينة محصورين فأقام المسلمون على حصارها الشتاء كله وكان الروم ينتفار ون أن بهلكهم البرد ولمارأوا أنه لم يصبهم ثي تراجعوا الم الصلح فصو لحوا على مثل صلح أهل دمشق

ممارسل خالدا آلى قدسرين فلما نزل بالحاضر (٢) ذحف البهم الروم وعليهم ميناس وهو أعظمهم بعد هرقل فلاقاهم خالد بالحاضر فهزمهم وقتل ميناس ولم يفلت من الروم أحداً ماأهل الحاضر فأرسلوا الي خالداً فهم عرب وأنهم انها حشر واولم يكن من رأيهم حربه فقبل منهم وتركهم: ولما بلغ عمر ذلك قال أمر خالد نفسه برحم الله أبابكر هو كان أعلم بالرجال منى وقال فى حقه هو والمثني بن حارثة انى لم أعز لهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلو اليهما: نم سار خالد حتى نزل على قنسرين فتحصن أهلهامنه فقال لهم لوكنتم فى السحاب لحلنا اللهما ليكم أولا أن كل الينافنظر وافى أمرهم وذكر وا مالقى أهل حص

 <sup>(</sup>۱) بلدةدېم في شمال دمشق بينها و بين حلب في نصف الطريق
 (۲) مكان بالقرب من حلب يدعي حاضر حلب كان يجمع أصنافا من العرب

فصالحوه على صاح حمص تم فتحت قيسارية (١) لمي يدمعاوية بن أبي سفيان وفتحت أجنادين (٢) على يدعمرو بن العاص وكان بها أرطبون وهو أدهى الروم وأبعدها غورآوأ نكاهافعلا ولما لمغذلك عمربن الخطاب قال قدرميناأ رطبون الروم بأرطبون العرب فانظر واعم تنفر جأقام عمر وعلى أجنادين لايقدر من الارطبوذ على سقطة ولاتشفيه الرسل فوليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول فألمغهما ريدوسمع كلامه وتأمل حصونه حتى عرف ماأراد وقال أرطبون فى نفسه والله الهذا لعمر و أو انهالذي أخذتمر و ترأيه وما كنت لاصيب القوم بأمرأعظم عليهم من قتله تمدعا حرسياً فساره بقتله فقال اخرج فقم مكان كذا وكذا فاذامر بكفاقتله وفطن لهعمرو فقال قدسمه تمني وسمعت منك فأما مافلته فقدوقع مني موقعاً وأناواحد من عشرة بعثناء مربن الخطاب مع هذا الوالى لنكاتفه ويشهدنا أموره فارجم فاتيك بهم الآن فاذرأوافي الذي عرضت مثل الذي أرى نقدر آه أهل العسكر والاعمير وان الم يروه رددتهم إلى مأمنهم وكنت على رأس أمرك فقال نعم ودعارج لا فساره وقال إذهب الى فلان و رده الى فرجم اليه الرجل وقال لعمر و اذهب فجيء أصحابك فخرج عدر و ورأى أن لا يعود لمثلهاوعلم الرومي بأنه قد خدمه فتال خديني الرجل هذا أدهي الخلق (٣) ثم ناهده عمر و وقد عرف مأخذه

<sup>(</sup>۱) بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة ايام وكانت قديما من أمهات المدن (۲) من نواحي فلسطين من كورة بيت جبرين (۳) مثل هذه الحكاية بعيدة التصديق والاكانت دليلا على بلاهة فاعلها ولا يتصور أن قائد جند بخاطر بنفسه هذه المخاطرة تاركا جنده من غبر راع لهم خصوصا اذا كان ذلك القائد هو عمرو بن العاص

فالتقوا بأجنادين فاقتتلوا قتالا شديدا كفتال الير، وك حتى كثرت القتملي يينهم ثم ان أرطبون انهزم من الناس فأوي الى ايليــا ونزل عمرو أجنادين

فتح بيت المقدس

كانت ايلياء عاصمة الدين ففيها البيت المقدس وخدام الدين وكان المتولي لامر حربهم عمرو بن العاص لانه ولى على فلسطين وايليا حاضرتها الكبرى ولماطال على أهلها الحصار رغبوا في الصلح على شرط أن يكون المتولى لعقده عمر بن الخطاب فكتب اليه عمرو بذلك فسار الى الشام وهي أول خرجـة خرجهـا وكتب الى أمراء الشام أن يستخلفوا على ما بأيسيهم ويقابلوه بالجابية فلقوه بها فكان أول من لقيه يزيد ثم أبوعبيدة تمخالدعلى الخيول عليهم الديباج والحرير فنزل وأخذ الحجارة فرماهم بها وتال مم عما لفتم عن رأيكم آياى تستقبلون في هذا الزي وإعا شبعتم منذ سنتين سرع ماندت بكم البطنة وتالله لو فعلتموها على رأس المثنين لا-تبدلت بكم غيركم فقالوا ياأمير المؤمنين انهـا يلامقة وان علينا السلاح قال فنعم اذآ وركب حتى دخــل الجــا بيــة وعمرو وشرحبيــل لم يتحركا من مقامهما وهنــاك جاءته رسل أهل ايليا يطلبون السلام فسالمهم وكتب لهم كتاباه فانصه ( بسم الله الرحمن الرحم هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل المياء من الامان أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها انه لا تسكن كنائسهم ولاتهدم ولاينتقص منها ولا من حيزهاولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بابلياء معهم أحد من اليهود وعلى

أهل الروم

يومن أح

ز افاتهم بیها مو

اهن الايؤ.

اللجز االجز

ابنء الإما

و قت و صل

لللبترل

الله الله

العقوه الله به

الشاء

أهل المياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت فمن خرج منهم فانه آمن على نفسه وماله حتى يبلغو امأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل ايلياء من الجزية ومن أحب من أهل ايلياء ان يسير بنفسه وماله مع الروم و يخلى بيعهم وصلبهم فالهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بهامن أهـل الارض قبل مقتل فلان فمنشاء منهم قعد وعليه مثل ماعلي أهل اللياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع الى أهله فاله لايؤخذ منهم شيء حتى محصد حصادهم وعلى مافي هــذا الكتاب عهــد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمـة المؤمنـين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية) شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن ابنءوف ومعاوية أبي سفبان وكتب وحضر سينة ١٥ و بعــد أن أعطاهم الامان شخص الى بيت المقدس وسارحتي دخل كنيسة انقهامة وحاث وقت الصلاة فقال للبترك أريد الصلاة فقال له صل موضعك فامتنع وصلى على الدرجة التي علي باب الكنيسة منفرداً فلما قضي صلاته قال للبرك لو صليت داخـل الكنيسة أخذها المسلمون من بعـدي وقالو اهنا صلى عمر وكتب لهم أن لا بجمع على الدرجة للصلاة ولا يؤذن عليها ثم قال أربي موضعاً أبني فيه مسجداً فقال على الصخرة التي كلم الله عليها بعنوب فوجد عليها ردماً كثيراً فشرع في إزالته وتناوله بيــده يرفعــه في ثوبه واقتدى به المسلمون كافة فزال لحينه وأمر ببناء المسجد ثم ولى أمراء الشام بعمد ان قسمها أقساماً وجعمل فلسطين ولايتين أحمداهماقضبتها

الرملة والاخري قصبتها الياء - ومما يزيد المسلم شرفاً تلك المعاملة الباهرة التي عامل بها سلفه مغلو بيهم من الوفاء والعدل فاذا قارن ذلك بما أصيب به أهل المياء حينها فتحت على أيدي الصليبيين تببن له مقدار الفرق العظيم بين المعاملتين

وفي سنة ١٧ أراد عمر أن يزور الشام للمرة الثانيةوخرج معهالمهاجرون والانصار فسار حتى اذا نزل بسرغ (١) لقيمه أمراء الاجنباد فأخبروه أن الأرض سقيمة وكان بالشام طاءون فقال عمر لابن عباس اجمع لى المهاجرين الاولين قال فجمعتهم له فاستشارهم فاختلفوا عليه نمنهم القائل خرجت لوجه تريد فيه الله وما عنده ولانرى أن يصدك عنه بلاء عرض لك ومنهم القائل انه لبلاء وفناءمانري أن تقدم عليه فلما اختلفوا عليه قال قوموا عني ثم قال لابن عباس اجمع مهاجرة الانصار فجمعهم له فاستشارهم فسلكوا طريق المهاجرين فكأتما سمعوا ما قالوا فقالوامثله فلما اختلفوا الميه قال قومواعني ثم قال اجمع لى مهاجرة الفتح من قريش فجمعهم له فاستشار ه ذلم بختاف عليه منهم اثنان وقالو اأرجع بالناس فانه بلاء وفناء فقال عمريا ابن عباس أصرخى الناس فقل انأمير المؤمنين يقول لكم اي مصبح على ظهر فأصبحو ادايه فلما اجتمعو اقال أيها الناس اني راجع فارجمو افقال أبو عبيدة بن الجر اح افر ارآمن قدر الله قال نعم فراراً من قدر الله الى قــدر الله أرأيت لو أن رجلا هبط واديا لهعــدوتان احُداهما خصبة والاخرى جدبة أليس برعى من رعي الجـدبة بقـدر الله ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله لو غـيرك يقول هذا يا أبا عبيــدة ثم خلا

<sup>(</sup>١) اول الحجاز وآخرالشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام

به بناحية دون الناس فيينا الناس على ذلك اذ أتى عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفاً عن الناس لم يشهده بالامس فلما أخبر الخبر قال عندى من هذا علم قال عمر فأنت عندنا الامين المصدق فهاذا عندك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه ولإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فراراً منه لا بخرجنكم الاذلك فقال عمر فلله الحمد انصر فوا أيها الناس فانصر ف بهم

وأعقب انصرافه حصول الطاعون الشديد المسمي طاعون عمواس وكانت شدته بالشام فهلك به خلق كثير منهم أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير الناس ومعاذ بن جبلويزيد بن أبي سفيان والحارث بن هشام وسهيل ابن عمرو وتبة بن سهيل وأشراف الناس ولم يرتفع عنهم الوباءالا بعدأن وليهم عمروبن العاص فخطب الناس وقال لهم أيها الناس أن هدذا الوجع اذا وقع فأعا يشتعل اشتعال النار فتجنبوا منه في الجبال فخرج وخرج الناس فتفرقوا حتى رفعه الله جنهم فبلغ عمر ما فعله عمرو فها كرهه

رأى عمر بعد ارتفاع الطاعون أن يسير الى الشام لينظر في أمر الناس بعد هدذا المصاب فسار حتى أتي الشام فنظر في أمور النه اس وولى الولاة وورث الاحياء من الاموات ثم خطبهم خطبة قال فيها ( ألاواني قد وليت عليكم وقضيت الذي على في الذي ولاني الله من أمركم الى أن قال — فهن علم علم علم شيء ينبني العمل به فبلغنا نعمل به انشاء الله ولاقوة الابالله) وحضرت الصلاة فقال الناس لو أمرت بلالا فأذن فأمره فأذن فما بقي أحد كان أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم و بلال يؤذن له الابكى حتى بل لحيته وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم و بلال يؤذن له الابكى حتى بل لحيته وعمر

أشده بكاء و بكي من لم يدركه ببكائهم لذكره صلى الله عليه وسلم ثم رجع عمر الى المدينة

وفي عهد عمر بن الخطاب فتحت مصر على يد القائد العظيم عمرو بن العاص السهمي : ولما كان لتاريخ مصر نصيب خاص في محاضر اتنا أحبينا أن نرجيء تفاصيل فتعهاالي الوقت الذي نتكام فيه عن تاريخها ليكون الكلام نسقاً

هذا ما كان من الفتوح في عهد عمر بن الخطاب في مدة لانزيد عن عشر سنوات فنحت بلاد فارس كلها ووقف المسلمون من جهة الشرق على غير السند ونهر جيحون فلم يتعدوها وفتح من بلاد الروم جزء عظيم وهو بلادالشام ومصروأ دير تالبلاد على مقتضي العدل الاسلامي فتقبل الناس حكمه مسرورين لانه قد زال عهم جبروت الماوك وعسف الجبابرة

ولما كانت حياة عمر ممتازة عما كان فيها مما جعل بعد أساساً عظما حكثير من المدنية الاسلامية أحببنا أن نورد عليكم منها جملا لتعلمو امقدار هذا الرجل العظيم الذي ساس العرب بسياسة لم تعرف لغيره من سائر الناس متأسياً في ذلك برسول الله صلى المة عليه وسلم وسلفه أبي بكر الصديق

## المحاضرة الخامسة والعشرون

القضاء - سيرة عمر في عماله - معاملة عمر الردية - عفته عن مال المسلمين - ميله للاستشارة وقبول النصح - رأى عمر في الاجتماعات - وصفه وبيته القضاء

عمر أول خليفة عين قضاة لفصل القضايايين الناس مستقلين عن الامراء مين للكوفة شريج بن الحرث الكندي وكان من كبار التابعين وقد أقام ماضيا بها ٧٥ سنة لم يعطل فيها الاثلاث سنين في فتنة ابن الزبير ولما لله المحاج استعفاه فأنفاه ومن طرفه في القضاء أن عدى بن أرطاة دخل لمه فقال اني رجل من اهل الشام قال من مكان سحيق قال تزوجت لم قال بالرفاء والبنين قال وأردت أن أرحلها قال الرجل أحق بأهله ال وشرطت لها دارها قال الشرط أملك قال فاحكم بيننا قال قد حكمت الهوالذي قال حين تزوج امرأة من بني عيم تم نقم عليها شيئاً فضربها الميت رجالا يضربون نساءه فشلت عيني يوم أضرب زينبا

فما العدل مني ضرب من ليس مذنباً اذا طلعت لم تبق منهن كوكبا

آیت رجالا یضربون نساءه ضربها من غمیر ذنب أتت به تینب شمس والنساء کواکب وفی سنة ۸۷ ه

وعين للقضاء بمصر قيس بن أبي العاص السمهمي حسم جاء بكتاب

القضاء الذين ولوامصر فهو أول قاض قضي بهافي الاسلام

وولى أباالدرداء بالمدينة وهو من الصحابة : ومن أعرف من ولاهم أبوموسي الاشعرى ولماكان العهد الذي ولاه به مما يبين لناشيئاً من نظام القضاء وأصوله أحببننا ابراده وودنكموه

بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله عمر أمرير المؤمنين إلى عبدالله بن قيس سلام عليك أما بعد فان القضاء فريضة (١) محكمة وسنة متبعة فافهم (٢) اذا أدلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له: آس (٣) بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على من ادتى واليمين على من أنكر: والصاح (٤) جائز بين المسلمين الاصلحا أحل حراما أو حرم حلالا: لا ينمه بك (٥) قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك وهديت فيه لرشدك

<sup>(</sup>١) بريد عمر بذلك أن يبين له المادة التي يذه ي بها وهي لا ته دوما حده الله وهذا ما اشار اليه بالفريضة المحكمة وما بينه رسول الله وسار عليه وهو مااشار اليمه بالسنة المتبعة (٢) بريد ان من يدلي مجيجته مهما بكن مصيبا بلينا فان كلامه لا ينفعه اذا لم يكن لكلامه نفذ الى قلب الفاضي وذلك لا يكون الا بالتنبه لما يقل من الخصوم (٣) هذا اساس الماواة الني بها جاء الدين ولا احترام للقضاء بدرنها قان القاضى اذا كان له ضلع مع أحد الخصوم فشت القالة فيه وان نجا من منبتها اليوم فانه ليس بناج غدا (٤) نكاد تنفق الفوانين على أن كل صلح مخالف فيمه القانون العام لاقيمة له لان الخصيم اذا ملك حق نفسه وساغ له النصرف فيه عاشاء فنه لا يملك حق الشارع الذي راعى بتشريعه العام مصلحة الجهود (٥) بريد بذلك ان القاضى لا يتقيد بما فهمه من النصر ص فحكم به الجهود (٥) بريد بذلك ان القاضى لا يتقيد بما فهمه من النصر ص فحكم به في قضينه اذا ظهر له وجه الخطا كان عليه ان محرقد نفر فكره مرة بعد أن حكم يضابها من الفضايا وانما كان هذا مراده لان عمر قد نفر فكره مرة بعد أن حكم في حادثة فلم ينير السابق وغير اللاحق وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى في حادثة فلم ينير السابق وغير اللاحق وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى في حادثة فلم ينير السابق وغير اللاحق وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى

أن ترجع الى الحق فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل: الفهم الفهم (١) فيما تلجيج في صدرك مما ليس في كتاب ولاسنة ثم اعرف الاشباه والامثال فقس الامور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. واجعل (٢) لمن ادعى حقاً غائبا أمداً ينتهى اليه فان أحضر بينته والا استحللت عليه القضية فانه أنفى للشك وأجلى للعمي المسلمون (٣) عدول بعضهم على بعض الا مجلوداً في حداً ومجربا عليه شهادة زوراً وظنينا في ولاء أو نسب فان الله تولى منكم السرائر ودراً بالبينات والايمان : واياك (٤) والغلق والضجر والتأذى بالخصوم والتنكر عند الخصومات فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الاجري وبحسن به

ن

فان

(۱) ربد بذلك بيان أصل المثالاحكام وهي القياس وهو ان يلحق مالم يم حكمه بما علم حكمه بما علم حكمه لمنابهة بينهما في السبب الذي من اجله شرع الحمكم ومن ذلك يكون من أوجب الواجبات على القاضي ان يكون بحنه وا بامر ارالتشريع حنى يمكنه هذا الالحاق ومن ذلك ينتج اشتراط ن يكون بحنه وا لا متلدا غره في تفسير او تأويل (۲) يشير بذلك الى جواز التاجيل اذا طلب الخصم وكان لطلبه سبب معقول والذي ذكره من الاسباب هو غيبة الشهود الذين يظهر مهم حقه (۳) يشير بذلك الى الصل في الناس العدالة فتقبل شهادة أشباء الاول الجلافي المي اصل عام وهو ان الاصل في الناس العدالة فتقبل شهادة أشباء الاول الجلافي الحد و يظهر انه بر بد بذلك حد القذف لان الله يقول ولا تقبلوا أشباء الاول الجلافي الحرب عليه شهادة الزور الثالث الطنين في الولاء او النسب أمم شهادة ابدا الثاني الحرب عليه شهادة الزور الثالث الطنين في الولاء او النسب وهو الرجل يكول له موال فيتولى غيرها و يكون لهم نسب في قبيلته في نسب الى غيرها وكان هذا جالباً للمار ولعله يكون في زمننا كذلك (٤) يشير بذلك الى ما يجب على القاضي من الاناة والحلم فلا يضجر ولايناذي بالخصوم لرنانهم اوارتفاع أصواتهم على الماكل انسان حريته في الدفاع عن نفسه

الذخر فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاء الله ما بينه وبين الناس ومن تخلق للناس بما يعلم الله انه ليس من نفسه شانه الله فما ظنــك بثواب غـير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام

وهـذا الكتاب اتخـذه جمهور من قضاة المسلمين أساسا لنظاماتهم القضائية وهو جدير بذلك

بالطبع لم يكن القضاء في زمنهم الاسهلا مجردا عن النظامات الوضعية وكان للقاضي الكلمة العليا في قضاياه أعنى انه مستقل تمام الاستقلال في قضائه لا يمنعه شيء ان بحضر إلى مجلسه الامير فمن دونه

سيرة عمر في عماله

كان عمر ممن يشتري رضا العامة بمصلحة الامراء فكان الوالي في نظره فردا من الافراد يجرى حكم العدل عليه كما يجرى على غيره من سائر الناس فكان حب المساواة بين الناس لا يعدد له شيء من أخلاقه اذا اشتكى العامل أصغر الرعية جره إلى المحاكمة حيث يقف الشاكي والمشكو منه يسوي بينهما في الموقف حتى يظهر الحق فان توجه قبل العامل اقتص منه انكان هناك داع إلى القصاص أوعامله بما تقضي به الشريعة أوعزله

وسواس الامم على اختلاف في ذلك فمنهم من لم ير القصاص من العمال يري ذلك أهيب لمقام العامل في نظر الرعية وربما استحسن ذلك في عهد الاضطرابات التي يراد تسكينها بشيء من الرعب يقذف في قاوب العامة وكان أبو بكر لا يقيد من عماله ولعل ذلك لماكان في عهده من

الاضطراب في الجزيرة العربية أماعمر فكان على غير ذلك الرأي لان مصلحة العامة عنده كانت فوق كل شيء والامر قد استقر فلم يكن هناك مايدعو الى مراءاة هذه السياسة

كان اذا بعث عاملاعلى عمل يقول اللهم أني لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم ولا ليضربوا أبشارهم من ظلمه أميره فلا امرة عليه دوني: وخطب الناس يوم جمعة فقال اللهم أشهدك على أمراء الامصار انى إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم وأن يقسموا بينهم فيأهم وان يعدلوا فان أشكل عليهم شيء رفعوه إلى : وكان اذا استعمل العمال خرج معهم يشيعهم فيقول الى لمأستعملكم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم على اشعارهم ولا على أبشارهم اعما استعملتكم عليهم لتقيدوا بهم الصلاة وتقضوا بينهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل واني لمأسلطكم على أبشارهم ولاعلى أشمارهم ولانجلدوا العرب فتبذلوه اولاتجمروها فتفتنوها ولاتففاوا عنها فتحره وهاجردوا القرآن وأقلوا الرواية عن محمد صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم :وخطب مرة فقال أيها الناس إني والله ماأرسل عمالا ليضر بوا أبشاركم ولاليأخذو أموالكمولكني أرسلهم ليدلموكم دينكم وسنة نبيكم فمن فعل بهشيءسوي ذلك فليرفعه إلى فوا الذي نفس عمر بيده لاقصنه منه. فوثب عمروبن الماص فقال باأمير المؤمنين أرأيتك ان كان رجل من أمراء المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته انك لتقصه منه قال أي والذي نفس عمر بيده اذا لاقصنه منه وكيف لاأقصه منه وقد رأيت رسول الله يقص من نفســه ألالا تضربوا المسلمين فتلذلوهم ولاتجمروهم فتفتنوه ولاعموه حقوقهم

فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم وكان للوصول الى مايريدمن عاله يأمرهم أن يوافوه كل سنة في الموسم، وسم الحيج ومن كانت له شكوي أو مظلمة هناك فليرفعها واذ ذاك يحقق عمر بعد أن يجمع بين الاثنين حتى ترد الى المظلوم ظلامته انكانت وكان العمال يخافون أن يفتضحوا على دوس الاشهاد في موسم الحج فكانوا يبتعدون عن ظلم أى انسان كن

وقد استحضر عمر اليــه كثيراً من العمال الذين لهم أعظم فضــل وأكبر عمل بشكاية قدمت اليـه من بعض الافراد فقـد استحضر سعـد ابن أبي وقاص وهو فانح القادسية والمدائن وممصر الكوفة وكان الذي شكاه ناس من أهل عمله بالكروفة فجمع بينه وبينهم فوجده بريئا . واستحضر المغيرة بن شعبة وهو أمير على البصرة والمغيرة من الصحابة ومن ذوي الاثر الصالح في الفتوح الاسلامية وكان بعض من معه بالبصرة قد أنهمه بتهـمة شنيعة فوجه اليهذلك الكتاب الموجز الذي جمع في كلمه القليــلة ان عزل وعاتب واستحث وأمر (أما بعـدفقـد بلغـني نبـأ عظيم فبعثتأبا موسي أميراً فسلم ما في يدك والعجل العجل) فقدم على عمر مع الشهود الذين شكوه ولم تثبت التهمة عليه عند عمر فعاقب شهوده بالحد الذي فرضه ألله لمثلهم : وشكي اليه عمار بن ياسر وكان أميراً على الكوفة وهو من السابقين الاولين شكاه قوم من أهـل الكوفة بأنه ليس بأمـير ولا يحتمـل ما هو فيه فأمره أن يقدم عليه مع وفد منأهل الكوفة فسأل الوفد عايشكون من عمارفقال قائلهم انه غير كاف ولا عالم بالسياسة . وقال قائل منهم انه لايدرى علام استعمل فاختـبره عمر في ذلك اختباراً يدل على سعـة عـل

عمر بتلك البلاد فلم بحسن الاجابة في بعضه فعزله عنهم ثم دعاه بعد ذلك فقال أساءك حين بعثتني ولقد ساءني حين عزلتني فقال والله ما فرحت به حين بعثتني ولقد ساءني حين عزلتني فقال لقد علمت ماأنت بصاحب عمل ولكني تأولت قوله تعسالي (ونريد أن نمن على الذبن استضعفوا في الارض ونجعلهم أعمة ونجعلهم الوارثين)

ولم يمض عامل زمن عمر موثوقاً به من عمر في كل أيامه الا القليلين وفي مقدمتهم أبو عبيدة عامر بن الجراح

وكان فوق ذلك كله له عامل مخصوص يقتص آثار العال فيرسله الى كل شكوي ليحققها في البلد الذي حصلت فيه وكان ذلك العمل موجها الى محمد بن مسلمة الذي كان يثق به عمر ثقة تامة وكان محلا لتلك الثقة ولم يكن من دأب محمد بن مسلمة أن يحقق تحقيقا سريا وإيما كان يسأل من يريد سؤاله علناً وعلى ملا من الا شهاد ولم يكن هناك محمل للتأثير في أنفس الشهود لان يد عمر كانت قوية جداً وكان لكل إنسان الحق أن يرفع اليه شكواه مباشرة فقد زاد الناس من الحرية كثيرا

وقد شاطر عمر بعض العال ما في أيديهم حيما رأى عليهم سعة لم يعلم مصدرها ولم يفعل هذا الفعل الاقليلا ورعا وجدهذا العمل مجالاللانتقاد من الوجهة النظرية الدينية ولكن عمر كان يعرف من من عاله يستحق أن تقع به تلك العقوبة اذ ما ذا يعمل برجل ولاه وهو يعرف مقدار عطائه ورزقه مم يراه بعد ذلك قد أثري ثروة لو جمعت أعطياته ما بلغتها : لم ير عمراً مام خلك الا هذه المصادرة وقد اكتني بأن يشاطر العامل ما علك ولسبت فلك الا هذه المصادرة وقد اكتني بأن يشاطر العامل ما علك ولسبت

أريدأن أحسن هذه الطريقة ولى عتبة بن أبى سفيان على كنانة فقدم معه عال فقال عمر ماهذا ياعتبة قال مال خرجت به معي وانجرت فيه قال ومالك تخرج هذا المال معك في هذا الوجه فصيره في يبت المال: وكانت التجارة هي التكأة التي يتكي عليها بعض العال في ترويهم وكان عمر عنعهم عن التجارة منعاً بأناً وعلى الجملة فشدة عمر على عماله رفهت الرحية

معاملته للرعية

على قدرما كانعليه عمرمن الشدة على عماله كانت رأفته و رتته على عامة الناس من ريته والاهتمام عما يصلحهم و يحسمن ذلك بمسؤ ولية عظمي فكان يقوللوأنجلاً هلكضياعاًبشط الفرات لخشيت أن يسأل اللهءنه آل الخطاب وقال هشام الكعبي رأيت عمر بحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديداً فتأتيه بقيدفلايغيب عنهامرأة ولابكر ولاثيب فيعطبهن فىأيديهن تميزو حفينزل عسفان فيفعل مثل ذلك أيضاً حتى توفى: قال الحسن البصري قال عمر لثن عشت لا سيرن في الرعية حولاً فاني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني أماع الهم فلا ترفعونهااليّ وأماهم فلايصلون الىفأسير إلىالشام فأقيم بهـاشهر من تمعدد الاعمصارالكبرى يقيم في كل منهاشهر ين ( وقدحالت منيته دون هذه السياحة ) وروى أسلم قال خرجت معءمر بن الخطاب الى حرة واقم حتى اذا كمنابصر ار اذانار تؤرث فقال يأسلم انيأري هؤلاء ركباقصر بهم الليل والبرد انطلق بنافخرجنا نهر ول حتى دنو نامنهم فاذا امرأةمعها صبيان لهما وقدرمنصو بة على النار وصبيانها يتضاغو ذفقال عمر السلام عليكم باأصحاب الضوء (وكره أن يقول ياأصحاب النار) قالت المرأة وعليك السلام فقال أأدنو قالت أدن بخير

أودع فقال مابالكم قالت قصر بناالليـل والبرد قال فمـا بال هؤلاء الصبية يتضاغون قالت الجوع قال وأىشى في هذه القدر قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا الله بيننا و بين عمر فقالأي رحمكالله مايدري عمر بكم قالت يتولى أمورناويغفلءنا فأفبلءلى فقال انطلق بنا فخرجنا نهر ولرحتي أتينادار الدقيق فأخرج عدلا فيه كبة شحم فقال احمله على قلت اناأ حمله عنك قال احمله على مرتين أو ثلاثاكل ذلك أقول أناأ حمله عنك فقال في آخر ذلك أنت تحمل عني و زرى يوم القيامة لاأم لك فحملته عليه فأنطلق وانطلقت معه نهر ولحتى انتهينااليها فألقى ذلك عندهاوأخر جمن الدقيق شيئاً وجعل يقول ذرى على وأناأ حرك لك وجعل ينفخ تحت القدروكان ذالحيةعظيمة فجعلت أنظر الىالدخان من خلال لحيته حتى أنضجوأ دمالقدروقال ابغني شيئا فأتته بصحفة فأفرغها فيهانم جمل يقول أطعميهم وأناأسطح لكفلم يزلحتي شبعو اتمخلي عندها فضل ذلك وقام وقمت معه فجعلت تةول جزاك الله خيرا أنت أولى بهذا الائمر من أمير المؤمنين فيقول قولى خيرا انك اذاجئتأميرالمؤمنين وجدتنيهناك انشاءالله ثمتنحي ناحية ثماستقبلها وربض مربض السبع فجعلت أقول ازاك لشأنا فيرهذا وهو لايكامني حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون تم ناموا وهدءوا فقام وهو يحمدالله ثم أقبل على فقال ياأسلم اذالجوع أسهرهم وأبكاهم فأحببت أذلاأ نصرف حتى أري مارأيت فيهم

ومثلهذه الحوادث على صغرها تدل على روح الرجل وشفقته وخوفه أن يكون مقصراً بحق من ولى عليهم من الرعية

خطب مرة فقال أبهاالناس اني قد وليت عليكم ولولارجا أنا كون خير كم لكم وأقوا كم عليكم وأشد كم استضلاعاً عماينو بمن مهم أموركم ما توليت ذلك منكم ولكني عمر مها محز نا انتظار موافقة الحساب بأخه حقوقكم كيف آخذها ووضعها أبن أضعها وبالسير فيكم كيف أسير فربي المستعان فان عمر أصبح لا يثن بقوة ولا حيلة ان لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعو نه وتأييده: لم يكن عمر يستعمل في تأديب الناس إلا درته وهي عصا صغيرة كالمخصرة كانت دائما في بده أني سار وكان الناس بها بونها اكثر مما تخيفهم السيوف القاطعة

روى الطبري عن إياس بن سلمة عن أبيه قال مر عمر بن الخطاب في السوق ومعه الدرة فخفقني بها خفقة فأصاب طرف توبى فقال أمط الطريق فلما كان في العام المقبل لقيني فقال يا سلمة أثريد الحيج فقلت نعم فأخذ بيدى فانطلق الى منزله فأعطاني ستمئة درهم وقال استعن بها على حجك واعلم انها بالخفقة التي خفقتك قلت يا أمير المؤمنين ما ذكرتها قال وأنا ما نسينها . فعمر كان مؤدباً حكيما ولعل درته لم يسلم من خفقها إلا القلائل من كبار الصحابة

روى راشد بن سعد ان عمر بن الخطاب أنى بمال فجعل يقسمه بين الناس فازد حموا عليه فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص اليه فعلاه عمر بالدرة وقال انك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الارض فأحبب أن أعلمك أن سلطان الله لا بهابك : والذي أغضب عمر منه هو مزاحمته الناس وعمر كما تعلمون يعشق المساواة لا يرى منها بديلا

كانت الرعية ـ مع هذا ـ تهابه مها بة شديدة . روي أسلم ان نفراً من المسلمين كاموا عبد الرحمن بن عوف فقالو اكام عمر بن الخطاب فانه قد أخشانا حتى والله مانستطيع أن نديم اليه أبصارنا قال فذكر ذلك عبدالرحمن ابن عوف لعمر فقال أوقد قالوا ذلك والله لقد لنت لهم حتى تخوفت الله في ذلك ولقد أشتددت عليهم حتى خشيت الله وايم الله لا نا أشد منهم فرقاً منهم منى

## عفته عن مال المسلمين

كان يحبب عمر إلى الناس عدله وتسويته ويزيده اليهم حباً عفته وأمانته فقد كان يرى مال المسلمين مرتماً وخما ً لمن رتع فيه حتى انه كان يقتر على نفسه تقتيراً ربما وجـد مساناً لاعـتراض قصار النظر . كان عمر يري اله لا ينبغي أن يأكل الاعما يأكل منه أقل رئيته لا يتجاوز ذلك إلى مافوقه . كان يأخذ عطاءه من بيت المال ثم يحتاج فيقترض من أمين بيت المال فاذا حل ميعاد الوفاء ولم يجدد نددما يسدد منه احتال له حتى اذا أخذ اعطاءه سدد منه ولما رأى بعض الصحابة مايعانيه عمر من الشدة، اجتمع نفر منهم فيهم حمان وعلى وطاحة والزبير وقالوا لو قلنا لعمر في زيادة. نزيدها اياه في رزقه فقال عمان هملم فلنعملم ماعتمده من وراء وراء فأتوا أم المؤمنين حفصة بنتءمر فأعلنوهاالحال وأوصوها أن لانخبربهم عمر فلقيت حفصة عمر فى ذلك فغضب وقال من هؤ لاء لاسوء بهم قالت لاعديل إلى المهم قال أنت بيني وبينهم ماأفضل مااقتني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك من اللبس قالت ثوبين ممشـقين كان يلبسهما للوفـد والجمع

قال فأى الطعام ناله عندك أرفع قالت حرفاً من خبز شعير فصبنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا فجعلتها دسمة حاوة فأكل منها قال فأي مبسط كان يبسط عندك كان أوطأ قالت كساء ثخين نربعه في الصيف فاذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثر نا بنصفه قال ياحفصة فأ بلغيهم ان رول اللة صلى اللة عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية فوالله لاضعن الفضول مواضعها ولا تبلغن بالنرجية وأعامشلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقاً فمضى الاول لسبيله وقد تزود فبلغ المنزل ثم أتبعه الاسخر فسلك سبيله فأقضي اليه ثم اتبعهما الثالث فان لزم طريقهما ورضي داده ما لحق ما في عالم طريقهما ورضي داده ما لحق ما هما له علم المقالم المقبط المناف علم المقالم المقبط المناف علم المقبط ال

بزادهما لحق بهماوان سلك طريقا غير طريقها لم يلقهما وكان يتحاشي أن ينتفع احد من آل بيته بشيء ليس له فيه حق روى مالك في الموطا أنه خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما فنلا مرا على أبى موسى الاشعرى وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لوأقدر لكما على امر أنفعكما به ثم قال بلى ههنا مال من

بهدون الكرما الربح فقالا وددنا ذلك فقد على وكتب إلى عمر بن الخطاب أن

يأخذ منهما المال فلما قدما باعافاً ربحا فلما دفعا ذلك اليعمر قال أكل الجيش أسلفه قالا لافقال عمر بن الخطاب ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماه أديا المال

وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ماينبني لك ياأمير المؤمنين هذا

لو نقص هذا المال أوهلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله

فقال رجل من جلساء عمر ياأمير المؤمنين لوجملته قراضاً فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال قانواوهو أول قراض في الاسلام .ولما ترك ملك الروم الغزو وكاتب عمر وقاربه وسمير اليــه عمر الرسلمع البريد بعثت أم كاثوم بذت على بن أ في طالب إلى ملكة الروم بطيب ومشارب وأحفاش من احفاش النساء ودسته إلى البريد فأبلغه لهما فأخذمنه وجاءت امرأة قيصروجمت نساءهاوقالتهذه هدية امرأةملك العرب وبنت نبيهم وكاتبتها وأهدت لهما وفيما أهدت لهما عقمه فاخر فلما انتهي به البريد اليه أمر بامساكه ودعا الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلي بهم ركعتين وقال انه لاخير في أمر أبرم عن غير شوري من أموري قولوا فى هدية أهدتها أم كاثوم لامرأة ملك الروم نأهدت لها امرأة ملك الروم فقال قائلون هو لهما بالذي لهما وليست امرة الملك بذمة فتصانع به ولا تحت يدك فتتقيك وقال آخرون قد كنا نهدى الثياب لنستثيب ونبعث بها لتباع ولنصيب شية فقال ولكن الرسول رسول المسلمين والبريد بريدهم والمسلمون عظموها في صدرها فأمر بردها إلى بيت المال ورد عليها بقدر تفقتها . فانظروا كيف كان يشددمع أهل بيته وذلك لـكيلا بجد غيرهم مجالا للعدول عن الجادة . وكان اذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله فقال أبي نهيت الناس عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم نظر الطير إلى اللحم وأقسم بالله لاأجد أحدآمنكم فعله الاأضعفت عليه العقوبة

## ميله للاستشارة وقبوله للنصح

كان عمر اذا نزل به الامر لا يبرمه قبل أن يجمع المسلمين ويستشيرهم فيه ويقول لاخيرفي امرأ برم من غيري شوري وكان لشواره درجات فيستشير العامة أول مرة ثم بجمع المشيخة من الصحابة من قريش وغيرهم فما استقر عليه رأيهم فعل به . ومن قوله في ذلك بحق على المسلمين أن يكون أمرهم شوري بينهم بمين ذوي الرأى منهم فالناس تبع لمن قام بهمذا الامر مااجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعاً لهم ومن قام بهدا الامرتبع الاولي رأمهم مارأوا لهم ورضوا به من مكيدة في حرب كانوافيه تبعاً لهم فجعل أولى الامر منفذين لما رآه أولو الرأى والناس تبع لما أخد به الامام من رأى أولى الرأى . وكشراما كان يرى الشيء فيبين له أصنر الناس وجه الحق فيرجع إلى رأيه. رأي مرة مغالاة الرجال في مهوراً زواجهن فعزم أن يجعل للمهر حداً لا يتجاوزه الناس فنادته امر أةمن أخريات المسجد كيف وقد قال الله تعالى ( وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوامنه شيئاً ) فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر وكان يطلب من الناس أن يبلغوه نصا نحهم ويبينون له وجه الحق اذا رأوا منه انحرافاً عن القصد قال مرة في خطبته أيها الناس أن احسنت فأعينوني وان صدفت فقوموني فقال له رجل من أخريات المسجد لورأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا فسره ذلك: وكان له خاصة من كبار أولى الرأى منهم العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وكان لايكاد يفارقه في سفر ولاحضر وعمان بنعفانوعبدالرحمن بنءوف وعلى بن أبي طالب و نظر اؤهم

رأي عمر في الاجتماعات

كاذعمر عيل الى ان تكون مجتمعات الناس عامة يهوى البهاجميع الناس على ختلاف طبقاتهم وكان يكر ه اختصاص الناس بمجالس لأ ذذلك يدءوهم الى أن تكون لهم آراء متفرقة متباينة . روى ابن عباس ان عمر قال لناسمن قريش بلغني أنكح تتخذون مجالس لايجلس ائناذ معاحتي يقال من صحابة فلان من جلساء فلان حتى تحوميت لمجالس وابم الله از هذالسر يع في دينكم سر يع في شرفكم سريع فى ذات بينكرولكأني عن يأتي بعدكم بقول هذارأى فلان قد قدمو االاسلام أقساماأ فيضو امجالسم بينكرو تجالسو امعافانه أدوم لا لفتكروأ هيب لكرفي الناس وفي الحق ان ابتعاد الخاصة عن عامية الناس واختصاصهم بافراد يجلسون اليهم مضيع كثيراً لما ينتخار من تربية الخاصة للعامة ومفيدة فائدة كبرى وهي نقل أقوالهم غير محرفة ولا مشوبة بما يطمس حقيقتها ثم ان كالهرة المجالس تدءو بدون ريب الى كـ ثرة الاختــ لاف في المسائل التي تعرض لهم فتكثر الاقوال المتباينة في الدين والذي خافه عمر على الناس وعلى من يأتى قدوقع فكبرت الآراء المنقولة عن أفر ادذلك العصرود اذلك الى اختلاف الناسفي الدين اختلافاءظيماً

الوصف على الجملة

كان عمر بحب رعيت حباً جماً وبحب ما يصلحها و يكره ما يفسدها ساسها بسياسة تقرابه الى القياوب فكان عنيفاً عن أموالهم عادلا بينهم مسوياً بين الناس لم يكن قوي يطمع أن يأخذ اكثر من ماله ولاضعيف

بخاف أن يضيم منهماله كانحكيما يضع الشيءفي موضعه يشتدحيناً ويلينحيناً حسبها توحي اليه الظروف التي هو فيهما عرف العرب معرفة تامة وعرف مايصلح أنفسها فسيرها في الطريق الذي لاتالم السير فيه فصيرها أمة حرة لاتستطيع أن تنظر الى خسف يلحتم امن أي انسان ولذلك نقول ان عمر أتم من بعده فان النفوس التي محتمل للعرب مااحتمله عمر قلياة في الدنيا بأر هاوالا فأين ذلك الرجل الذي يفني في مصلح ترعيته ولا بري لنفسه من الحقوق الا كالادناه مع محمله مشقات الحياة و اتعابها . العربي يستدعى سياسته حكمة عالية فانكان اشتددت معه ذالمته فهلك وان لنت معه ليكوز رجلا تافعاً لم يكن هناك وفقال حد لجفائه ولا لحريته فهو بحتاج الى عقل كبير بدبره حتى لاتهلكهالشدة ولا يطفيه اللين ولم يكن ذلك العقل الكبير الأفي رأس عمر بن الخطاب بعد صاحبيه نعم قدقام بعده خلفاء راشدون وأعمة مهتدون ولكنهم لم بجمعوا صفات عمر التي كان مجموعها كدواء مركب اذا سقط منه أحد العقاتير فر بماأهلك صاحبه لذلك نصرح باذالعرب بعد مرلم تجتمع على أى خليفة في أي زمن من الازمان حتى وقتنا هذا والسبب معتول

تزوج عمرفى الجاهليةز ينب ابنة مظمون من بني جمح من قريش نولدت له عبدالله وعبدالرجن الاكبروحفصة أمالؤمنين

وتز وجفى الجاهلية مايكة ابنة جرول من خزاعة فاولدها عبيد الله وقد فارقها في هدنة الحديبية

وتزوج قريبة ابنة أبى أمية من بني مخزوم وقد فارقها في الهدنة وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام من بني مخزوم فولدت له فاطمة وتزوج جميسلة بنت قيس من الانصار فولدت له عاصما وهده طلقها وتزوج أم كلثوم بنت على فولدت له زيداً ورقية ومات عنها و تزوج لهية وهي امرأة من اليمن فولدت له عبد الرحمن الاصغر وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمر و

وخطب أمكاثوم بذت أبي بكر وهي صـنبرة وأرسل فيهاالى ءائشة فقالت الامر اليك فقالت أم كاثوم لاحاجــة لى فيــه فقالت =ائشــة ترغبين عن أمير المؤمنين فقالت نعم انه خشـن العيش شـديد على النساء فأرسلت عائشة الى عمر وبن العاص فأخـبرته فقال اكفيك فأتى عمر فقال ياأمـير المؤمنة ين بلغني خبر أعيلك بالله منه قال ماهو قال خطبت أم كاثوم بنت أبني بكر قال نعم أفرغبت بني عنها أم رغبت بها عني قال لاواحــدة ولكنهاحدثة نشأت تحت كنف أم المؤمنين في ابن ورفقوفيك غلظة ونحن نهابك ومانق در أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف بها ان خالفتك فيشي فسطوت بها كنت قد خلفت أبابكر في ولده بغيير ما يحق الميك قاً، فكيف بعائشة وقد كلمتها قال أ نالك بها وأدلك على خير منها أم كلثوم بنت على بن أبي طالب تعلق منها بنسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب أم ابان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل عابسا ويخرج تأبسا المحاضرة السادسة والعشرون مقتل عمر — عثمان وكيف انتخب — ترجمته — أول قضية نظرفيها كتبه الى الامصار — أول خطبة له — النتوح في عهده مقتل عمر

ال

ماكان يظن أن تنتهى حياة ذلك العادل المحب لرعيته الشفيق عليهم وبيضر بة خنجر ولكن ذلك كان حتى يعلم الناس أنه ليس في كنة انسان يوه أن يرضى الخلق كافة فان عمر اذا كان قد أرضي العرب بما صنعه لهم وأرضي صباعات العجم بما أفاض عليهم من العدل فقد أغضب كبراءهم وذوى السلطان ترا عليهم لانه ثل عروش مجدهم ولزلزل قصورعظمتهم

كان المسامون يسبون من أبناء فارس ويتخذونهم لانفسهم عيدا الح وقد احضروا عدداً منهم إلى المدينة وكانوا مختلفون الى الهرمزازماك م فارس الذي أشاع عمر ملكه وأقامه بالمدينة كواحدمن الناس لافضل وأ له على واحد

كان من هؤلاء السبايا رجل اسمه نيروز ويكنى بأبي لؤلؤة وهو لا غلام للمفيرة بن شعبة فبينها عمر يطوف يوماً في السوق لقيه ذلك الغلام ولي فقال يا أمير المؤمنين أعدني على المغيرة بن شعبة فان علي خراجا كثيراً قال وكم خراجك قال درهان في كل يوم قال عمر وايش صناعتك قال بجار يو نقاش حداد قال فها أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الاعمال قد في بلغني انك تقول لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالربح فعلت قال نعم قال ض

فاعمل لى رحاً قال ان عشت لا عملن لك رحاً يتحدث بهامن في المشرق والمغرب م انصرف عنه فقال عمر لقدتوعد في العبد آنفائم انصر ف عمر الي منزله فلما كان من الفدجاء كعب الاحبار فقال ياأمير المؤمنين اعهدفانك ميت في ثلاثة أيام قال وما يدريك فالأجده في كتاب الله التوراة قال عمر الله انك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة قال اللهم لاولكن أجدصفتك وحيلتك وانه قد فني أجلك وعمر لا يحس وجماً ولأألماً فلما كازمن الغدجاء مكعب فقال ياأمير المؤمنين ذهب يوم و بقي ن بومان تمجاءه من غد الغد فقال قد ذهب يومان و بقي يوم وليلة وهي لك الى ي صبيحتها. ولو صحت هــذه الحـكاية وكـنت ممن يحقق هــذه القضية ما ن ترددت لحظة في أن لكعب بدآ في مقتل عمر أوأنه كان عالماً بما تم عليه الانفاق بين المؤتمر بن على عمر ور بما يقال لو كان كذلك فها ذا يدعو كعباً وا الى انباء عمر بهذا النبأ والجواب عن ذلك سهل فانه ينال بذلك بين المسلمين ك مركزاً عظما فان كثيرا منهم يرون بعد ذلك ان توارته فيها عــلم كل شيء ل وأنه صادق فى كل مايخبر به فلا يتردد سامعه لحظة في تصـديقه بمـا يوحى به اليه وكعب هــذا ممن أفاض علينا ثروة من الاخبار الاسرائيلية التي و لاندي حقيقتماولا ريب أن فيهاشيئا كثير آهو كذب محض لان التوراة بأيدينا وليس فبهاماأ نبأذلك الرجل عنه

آ لما كان صبح ثالثة من نبأ كعب خرج عمر الي صلاة الصبح وكان روكل بالرجال صفوفاً يسوونها فاذا استوتجاء هو فكبرودخل أبولؤلؤة في الناس في بده خنجر له رأسان نصابه في وسطه فضرب عمر ست ضربات احداهن تحت سرته وهي التي قتلته وقتل معه كليب بن ابي

البكير الليثى وكان خلفه فلما وجدعمر حرالسلاح سقط وقال أفى الناس بدالر عن ابن عوف قالو انعم هو ذاقال تقدم فصل بالناس وعمر طريح تم احتمل فأدخل داره فنادى عبدالله بن عمر وقال أخر جفا نظر من قتانى قال باأم برا لمؤه نين قتلك أبو لؤ قفلام المغيرة بن شعبة فحمد الله ان لم يقتله رجل سجد لله سجدة تم جعل الناس بدخلون عليه المها جرون و الانصار فيقول لهم أعن ملا منكم كان هذا فيقولون معاذا لله و دخل في الناس كمب فلماراً هعمر أنشأ يقول

فأوعدنى كعب ثلاثاأعدها ولاشك أن القول ماقال لي كعب ومابي حذار الموت أني لميت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب ثم دعى له الطبيب فلم يجد للقضاء حيلة وتوفي ليلة الاربعاء لثلاث ليال بقين من ذى الحجة سنة ٣٧ ودفن بكرة يوم الاربعاء في حجرة عائشة مع صاحبيه حسما أوصى بعد أن استأذن صاحبة الحجرة وصلى عليه صهيب حسب وصيته . وروي أن طعنه كان في يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذى الحجة ودفن يوم الاحد صباح هلال المحرم سنة ٢٤ فتكون ولايته عشر سنين وخمسة أشهر واحدي وعشر بن ليلة من متوفى أبي بكر . والصحيح الاول ومدة خلافته بالتحقيق عشر سنوات وست أشهر وأربعة أيام من ابتداء ٢٢ جادي الثانية سنة ١٣ الى ٢٠ ذى الحجة سنة ١٣ وكانت سنه حين قتل ١٣ كصاحبيه

كيف انتخب

لما طعن عمر وأحس بالموت طلب اليه أن يعهد الى خليفة من بعده فتردد وقال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني (بريد أبا بكر) وان أنرك فقد ترك من هو خير مني (بريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقال لو كان أبو عبيدة حيا استخلفته فان سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول انه أمين هذه الامة ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته فان سألني ربى قلت سمعت نبيك يقول ان سالما شديد الحب لله فقال له رجل أدلك على عبد الله بن عمر فقال قاتلك الله والله ما أردت الله بهدا ويحك كيف استخلف رجال تجز عن طلاق اورأته لا أرب لنا في أموركم ما حمدتها فأرغب فيها لاحد من أهل يتى ان كان خيراً فقد أصبنا منه وان كان شراً فشر عنا الى عمر بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم أما لقد أجهدت نفسي وحروت أهلى وان نجوت كفافا لا وزر ولا أجر اني اسعيد

نم كرر عليه القوم بعد هنيمة طلب الاستخلاف نقال كنت أجمت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولى رجلا أمركم هو أحراكم أن بحملكم على الحق وأشار الى عمر نم رأيت أن لا أنحمل أمركم حياً وميتاً عليكم هؤلاء الرهط الذبن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم من أهل الجنة على وعثمان ابنا عبد مناف وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام حواريه وابن عمته وطاحة الخبر بن عبيد الله فليختاروا

منهم رجلا فاذا ولوا والياً فأحسنوا موازرته وأعينوه اذانتمن أحداً منكم فليؤد أمانته ثم دعا هؤلاء الرهط وقال لهم اني نظرت فوجد تكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الامر الا فيكم وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض إني لا أخاف الناس عليكم ان استقمتم ولكن أخاف عليكم اختلافكم فيمايينكم فيختلف الناس تم عين لهم الاجل الذي يتم فيه الانتخاب وهو ثلاثة أيام من بعد موته وقال للمقداد بن الاسود اذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى بختاروا رجلا منهم وقال لصهيب صلّ بالناس ثلاثة أيام وأدخل علياً وعَمَان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ان قدم ( وكان غائباً ) وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الامر وقم على رءوسهم فان اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبيي واحد فاشدخ رأسه بالسيف وان اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبيي اثنان فاضرب رءوسهما فان رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبد الله ابن عمر فأى الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فان لم يرضوا بحكم عبد الله بن غمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بنغوف واقتاو االباقين ان رغبوا عما اجتمع عليه الناس

فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة وقيل في حجرة عائشة ولم يكن قد حضر طلحة فكانوا خمسة ومعهم عبد لله بن عمر وأمروا أباطلحة أن بحجبهم فتنافس القوم في الآمر وكثر بينهم الكلام فقال أبو طلحة أنا كنت لان تدفعوها أخوف مني لان تنافسوها لا والذي ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الايام الثلاثة التي أمرتم ثم أجلس

خل

الله

کن

S.

ود

26

14

حاد

14

طسر

في بيتي فأنظر ما تصنعون فقال عبد الرحمن بن عوف ايكم بخرج نفسه منها و يتقلدها على أن يوليها أفضلكم فلم بجبه أحدد قال فأنا أنخلع منها قال عمان فأناأول راض ثم تتابع القوم على الرضا وعلى ساكت فقال ماتقول ياأبا الحسن قال أعطني ميثاقاً لتؤثرن الحق ولا تتبع الهوى ولا تخلص ذا رحم ولاتألوا الامة فقال عبد الرحمن أعطوني مواثيقكم على أن تكونوامعي على من بدل وغير وأن ترضوا من اخترت لكم وعلى ميثاق الله أن لاأخص ذا رحم لرحمه ولا آلو المسلمين فأخذ منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله وبذلك صار الامر في عنق عبد الرحمن بن عوف فدار اياليه يلقى أصحابرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وافي المدينة من أمراء الاجناد واشراف الناس يشاورهم ولابخلو برجل الاأمره بعمان حتى اذاكانت الليلة التي يستكمل فيصبيحتها الاجل أنى منزل المسوربن مخرمة وأمردأن يدءواليه الزبير وسعدا فدعاهما فبدأ بالزبير في مؤخر المسجد في الصفة التي تلي دار مروان فقالله خل ابني عبدمناف وهذا الامر فتال الزبير نصيبي لعلى : وقال لسعد أناوأنت كلالة فاجعل نصيبك لي فاختار قال ان اخترت نفسك فنعم وان اخترت عمان فعلى أحب إلى أيها الرجل بايع نفسك وأرحنا قال ياأبا اسحاق ابى قد خلمت نفسي منها على أن اختار ولولم أفعل وجعل الخيار إلى لم أردها ثم قال لا يقوم بعد أبي بكر وعمر أحد فيرضي الناس عنه تم انصرف الزير وسعد وأرسل المسور إلى على فجاء فناجاه طويلا ثم أرسل إلى عمان فجاء فناجاه حتى فرق بينهما الصبح فلما صلوا الصبح جم رجال الشورى و بمث إلى من حضر ممن المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الانصار والامراءحتي

م ۲ تي

التبج المسجد أهله فقال أيها الناس ان الناس قد أحبو اأن يلحق أهل الامصار المصارم وقد علموا من أميرهم فتكلم الناس من جو انب المسجد مبدين آراء لهم فقال سعد ياعبد الرحمن افرغ قبل أن يفتين الناس فقال عبد الرحمن انبي قد نظرت وشاورت فلا نجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا ودعي علما فقال عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين من بعده قال أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ على وطاقتي ودعا عمان فقال له مثل ماقال لعلى فقال نعم فيا يعه عبد الرحمن بالخلافة ولما رأى ذلك على تأثر وخرج وهو يقول سيبلغ الكتاب أجله ثم أقبل الناس بيا يعون عمان ورجع على يشق الناس حتى بايم عمان وكانت بيمة عمان يوم الاثنين عمان ورجع على يشق الناس حتى بايم عمان الكانت بيمة عمان يوم الاثنين الليلة بقيت من ذى الحجة سنة ٢٢ فاستقبل بخلافتة المحرم سنة ٢٤

## ترجمة عثمان

هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد الاموى القرشي وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافى ولد فى السنة الخامسة من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشب على الاخلاق الكريمة والسيرة الحسنة حيا عنيفا ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من السابقين الاولين أسلم على يد أبى بكر وزوجه عليه السلام بنته رقية فلما آذى مشركو قريش المسلمين هاجربها إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة قبيل هجرة المدينة فلما أذن الله بالهجرة هاجر اليها هو وزوجه وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مشاهده ولكنه لم

يحضر بدراً خلفه عليه السلام لتمريض رقية التي توفيت عقب غزوة بدر وأسهم له الرسول في غنائم بدر م زوجه بنته الثانية أم كاثوم وكان في عمرة الحديثية سفيراً بين رسول الله صلي الله عليه وسلم و بين قريش فلما شاع غدرهم بعمان بايع النبي أصحابه بيعة الرضوان وقال بيده اليمني هذه يد عمان فضرب بها على يده اليسري وكان له في جيش العسرة إلى تبوك اليسد الطولى فقد أنفق من ماله كثيراً واشتري بئر رومة بماله ثم تصدق بها على المسلمين فكان رشاؤه فيها كرشاء واحد منهم وقد قال عليه السلام من حفر بئر رومة فاله الجنة وكان كاتب الوحي بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم ولما توفى عليه السلام كان لابى بكر ثم لعمر أمينا كاتباً يستشار في مهام الامور ولما قتل عمر كانت أغلبية الشوري له فاستقبل بخلافته السنة الرابعة والعشرين ولما فجرة (٧ نوفه برسنة ١٤٤م)

أول قضية نظر فيها

i

مان

خا

وذ

شاع عقب ضرب عمر أن قتله لم يكن عمل أبي لؤلؤة وحده بل كان هناك أشخاص شركوا في دمه فقد قال عبدالرحمن بن أبي بكر غداة طعن عمر مررت على أبي لؤلؤة أمس ومعه جفينة والهرمزان وهم نجي فلما رهقتهم ثارواوسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه فانظروا بأى شيء قتل فجاءوا بالخنجر الذي ضرب به أبو لؤلؤة فاذا هو على الصفة التي وصفها عبد الرحمن وكان رجل من تيم قدا تبع أبالؤلؤة فقتله وأخذ منه الخنجر فلما رأى ذلك عبيد الله بن عمر أمسك حتى مات عمر عماشيمل على سيفه فأتي الهرمزان فقتله ثم مضي حتى أتي جفينة

وكان نصرانياً من أهل الحيرة أقدمه سعدبن أبي وقاص إلى المدينة ليعلم بها الكتابة فعلاه عبيد الله بالسيف ولما سمع بذلك صهيب وهو القائم مقام الخليفة أرسل اليه من أبي به وأخذه نه السيف وسحنه حتى يتم أور الاستخلاف وينظر في أمره فلما بويع عمان جلس في المسجد ودعا بعبيد الله بن عمر ثم قال لجماعة المهاجرين والانصار أشيروا على في هذا الذي فتق في الاسلام مافتق فقال على أرى أن تقتله فقال بعض المهاجرين قتل عمر بالامس و يقتل ابنه البوم فقال عمر وبن العاص ياأمير المؤمنين أن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان اعاكان هذا الحدث ولا سلطان اعاكان هذا الحدث فقال عمر وبن العاص ياأمير المؤمنين أن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان اعاكان هذا الحدث ولا سلطان الله قال عمان أنا وليهم وقد جعلة ما دية واحتملتها في مالى وكان ذلك حلاحسنا لتلك المشكلة

كتب عمان إلى الامراء والأمصار

كتب عمان إلى امراء الامصار كتاباً عاما هـذه صورته (أما بعـد فان الله أمر الائمة أن يكونوا جباة ولم يتقدم اليهم أن يكونوا جباة وإن صدر هذه الامة خلقوا رعاة ولم مخلقوا جباة وليوشكن أئمت كم أن يصيروا جباة ولا يصـبروا رعاة فاذا عادوا كذلك انقطع الحياء والامانة والوفاء ألا وان أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفعا عليهم فتعطوهم مالهم وتأخذوهم بما عليهم ثم تعتنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء)

و كتب إلى أمراء الاجناد بالثغور (أما بعد فانكم حماة الالمام وذادتهم وقد وضع لكم عمر مالم ينب عنا بل كان عن ملا مناولا يبلغني

عن أحد منكم تغيير ولاتبديل فيغير الله بكم ويستبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكونون فاني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه

وكتب إلى عمال الخراج (اما بعد فان الله خلق الخلق بالحق في الريقبل الاالحق خفوا الحق وأعطو االحق به والامانة الامانة قوم واعليها ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى مااكتسبتم والوفاء الوفاء لا تظاموا اليتيم ولا المعاهد فان الله خصم لمن ظلمهم)

وكتب إلى العامة من المسلمين بالأمصار (اما بعد فاعدا بلغتم مابلغتم بالاقتداء والاتباع فلاتلفتكم الدنياعن أمركم فان أمر هده الامة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم تكامل النعم وبلوغ أولادكم من السبايا وقراءة الاعراب والاعاجم القرآن فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكفر في العجمة فاذا استعجم عليهم امر تكافوا أو ابتدء وا

أول خطبة له

وكان أول خطاب له عقيب بيعته أن صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه مع قال (انهم في دار قلعة وفي بقية أعمار فبادروا آ جاله بخير ماتقدرون عليه فلقد أتيتم صبحتم أو أمسيتم ألا وان الدنيا طويت على الغرور فلاتغر نكم الحياة الدنيا ولا يغر نكم بالله الغرور واعتبروا بمن مضى تم جدوا ولا تغفلوا فانه لا يغفل عنكم أين أبناء الدنيا واخو الها الذين أثاروها وعمر وهاومتموا بها طويلا ألم تلفظهم أرموا بالدنيا حيث رمى الله واطلبوا الا خرة فان الله قد ضرب لها مثل والذي هو خبر فقال عزوجل (واضرب لهم مثل الحياة قد ضرب لها مثلا والذي هو خبر فقال عزوجل (واضرب لهم مثل الحياة قد ضرب لها مثلا والذي هو خبر فقال عزوجل (واضرب لهم مثل الحياة

الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشماتذروه الرياح وكان الله على كلشيء مقتدراً: المال والبنوززينة الحياة الدنياو الباقيات الصالحات خير عندك ربك ثواباً وخير أملا)

الامصار والامراء لاول عهد عثمان

كانت الامصار الكبري لا خر عهد عمر واول عثمان هذه

(١) مكة وأميرها نافع بنءبدالحارث الخزاعي

(٧) الطائف وأميرها سفيات بن عبد الله الثقفي

(٤) الجند وأميرهاعبد الله بن أبي ريعة

(ه) البحرين وما والإها وأميرها عثمان بن أبي العاص الثقفي وهذه الحس في الجزيرة العربية

(٦) الكوفة ومايتبعها وأميرهاالمنبرة بن شعبة الثقفي

(٧) البصرة ومايتبعها وأميرهاأ بو موسي عبدالله بن قيس الاشعرى وهاتان بالعراق

(٨) دمشق وأميرها معاوية بن أبي سفيان الاموى

( ٩ ) حص وأميرها عمير بن سعد وهاتان بالشام

(١٠) مصر وأميرهاعمروبن العاص السهمي

الفتوح في عهد عثمان

كانت مغازى أهل الكوفة الري وأذربيجان وكان بالنغرين عشرة الاف مقاتل من أهل الكوفة ستة اللف بأذربيجان وأربسة آلاف

بالرى وكانبالكوفة افذاك أر بعون ألف مقاتل وكان يغزوهذ بن الثغر بن مهم عشرة آلاف مقاتل فكان الرجل يصيبه في كل اربع سنين غزوة وكانت هذه الغزوات لتأييد الفتح الاسلامي في تلك البلادو المحافظة على الثغور من أن ينتابها عدوو اعادة من شق العصاالي الطاءة ففي عهد امارة الوليد بن عقبة على الكوفة انقضت أذر بيجان ومنعت ما كانت صالحت عليه فنز اها الوليد حتى رضيت بأن تؤدى ما كانت صولحت عليه وسير سلمان بن ربيمة الباهلي الى أرمينية فشتت شمل المجتمع بن بها من أراد نقض الطاءة

وفي عهد امارة سعيد بن العاص فتحت طبرستان (١) سار البها مجند كشيف فيه الحسن والحسين ابناعلى والعبادلة ابناء عباس وعمر وعمرو ابن العاص والزبير وحذيفة بن البان وغييرهم فقاتل أهل طيرستان حتي طلبو الصلح

وفى سنة ٣٧ أوغل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي في بلاد الخور (٧) حتى وصل بلنجر وهي آكبر مدنهم خلف باب الابواب ولكن الترك محمعوا علمهم هناك وصادموهم مجمعهم الكبير فاصيب عبد الرحمن بن ربيعة وانهزم المسلمون فتفرقو افرقتين فرقة تادت فقا بلت سلمان بن ربيعة الذي كان قد أرسل مدد آلا خيه فنجت وفرقة أخري أخذت طريق جيلان وجرجان وجعل على تفر الباب بعد عبد الرحمن إخوه سلمان

<sup>(</sup>١) بلدان واسمة على شاطى، بحرالخور قصبتها آملوطبرستان بين الرى وقرمس والبحر و بلاد الديلم والجبل (٣) هي بلاد الترك خلف باب الإبواب الممروف بالدر بند

أماالبصرة فكانت مغاز بهابلاد فارس وخراسان و ثغر السند فقي عهدامارة عبدالله بن عامر انتقض أهل فارس و قتلو اأميره عبيدالله بن معمر فسار البهم ابن عامر وأوقع بهم و قعة شديدة وفي عدامارة ابن عامر على البصرة قتل يز دجر د آخر ملوك الفرس و بمو ته انقضت الدولة الساسانية

وفى سنة ٣١ انتقض أهل خراسان فخرج اليهم ابن عامر في جيش كثيف فلما وصل الطبسين وها بابا خراسان تلقاه أهلها بالصلح نم سار الي قهستان فقات أهلها حتى طلبوا الصلح فصالحهم ثم قصد نيسابور فصالحه أهلها ثم وجه الاحنف بن قيس الي طخارستان (١) ثم الى مرو الروذ فلقيته جموع هزمها وكانت للاحنف فتوح كثيرة بتلك الجهات ثم سار الى بلخ فصالحه أهلها ثم ذهب الى خوارزم فاستمصت عليه فمادعنها . ولما تم الربن عامر هذه الفتوح عاد الى البصرة

وأما الشام فقد كانت جمعت كاما لمعاوية بن أبي سفيان وكانت له عزوات مع الرووم فبلغ عمورية وأسكن الحصون التي في طريقه جماعة كثيرة من أهل الشام والجزيرة وسير حبيب بن مسلمة بأمر عمان الى أرمينية فسار حتى أتى قاليقلا فصالحه أهلها ثم استمر في فتوحه حتي وصل تفليس (٢)

<sup>(</sup>۱)ولاية واسعة من نواحى خراسان وهى طخارستان العليا والسفلى فالعلما شرقى المخ وغربى نهر جيحون و بينها وبين بلخ ٢٨ فرسخا والسفلى غربى جيحون أيضا الا انها أبعد من بلخ وأضرب في الشرق من العليا واكبرمدينة بطخارستان طالقان (٢) مدينة بارمينية الاولى وكانت قصبة ماحية جرزان قرب باب الابواب

وفي سنة ٢٨ فتح معاوية جزيرة قبرس وغز امعه جمع كثير من الصحابة منهم عبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرم بنت ملحان وكان معاوية كشير آمايتمني غزو الروم في البحر الاأن عمر كان يمنعه من ذلك لانه كان يرى الغزوفيه تغريراً بالمين

كتب عمر الي عمر وبن العاص صف لى البحر و راكبه فان نفسي تنازعني اليه فكتب اليه عمر و (افي رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلق صغير ان ركن خرق القلوب وان محرك أزاغ العقول يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة هم فيه كدود على عودان مال غرق وان مجابر ق) فلما قرأ دعمر كرتب الى معاوية (الاوالذي بعث محمد البالحق المحل فيه مسلما أبداً)

فلما كان زمن عمان أذن له في ذلك وقال لا تنتخب الناس ولا تقريع بينهم فمن اختار الفزو طائعا فاجله وأننه ففعل وسار الى قبرس وأمده من مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح أسيرها بنفسه ففتحوها صاحا على سبعة آلاف ديناركل سنة يؤدون الى الروم مثلها لا بمنعهم المسلمون من ذلك وايس على المسلمين منعهم ممن اوادهم من ورائهم وعليهم ان يعلموا المسلمين بحديد عدوهم من الروم اليهم ويكون طريق المسلمين الى المعدو عليهم المسلمين الى المدوعلهم

وقد رتب معاوية أمر الغزو في البحر وأعد لذلك اسطولا جعل أميره عبد الله بن قيس الحارثي حليف بني فزارة فكان بغرو كثيراً ما يين شاتية وصائفة في البحر ولم يغرق فيه احد ولم ينكب ولكنه خرج في يوم طايعة في قارب فانتهي الى المرقى من ارض الروم فندر به

فتكاثر واعليه وقاتلوه

وأمافى مصر ففى عهد عمر وبن العاص انقضت الاسكندر به بسبب مكاتباب ملك الروم و تسييره البهم أحد قواده في أسعاول عظيم فسار البهاعمر و وافتتحها بعد أن هزم الروم هزيمة منكرة وهدم سور اسكندر ية واستولى على كثير من مراكب الاسطول. وسير عمر وعبد الله بن سعد بن أفي سرح الى افريقية وهي السواحل الشمالية للقارة من طر ابلس الى طنجة فسار ابن سعد واستولى على كثير من المدن التي كانتابعة للروم وانتهي أمر همعهم بالصلح على أن يدفه و اله ألني ألف و خسمئة ألف دينار

وفي عهد امارة عبد الله بن سعد بلغه مجيء ملك الروم باسطول عنايا فيه ستمئة مركب فسار اليه ابن سعد باسطوله وخرج معاوية بنفسه من الشام باسطوله ولما اجتمعت مراكب المسلمين تقابلت في البحر باسطول قسطنطين فاتفتى الفريقان على ربط المراكب بعضها ببعض فقعلوا ثم دارت بين الفريقين رحا الحرب على سطح الماء فكانت وقعة هائلة سموها ذات الصواري وانهزمت فيها مراكب الروم هزيمة منكرة وجرح ملكهم فانهزم بمن نجا من قومه واستولى المسلمون على كثير من مراكبهم فني عهد عثمان صارت الخلافة الاسلامية دولة بحرية بماصار ولم يكن من ذلك بدلم الروم عالستحديه معاوية وعبد الله بن سعد من المراكب الروم عالم النائدة معاوية وعبد الله بن سعد من المراكب الراكب ولم يكن من ذلك بدلم النائد والاسلامية التي كان يشن الروم عليها الاغارة من وقت لا خر

lish

الم

19

جلته

パープ

اون

الذي

ناد

لد ع

خل

المحاضرة السابعة والعشرون الاحوال الداخلية والفتن

الاحوال في الداخلية

لابد أن نبسط القول فيما كانت عليمه أحوال المسلمين في الأمصار المنافة خصوصاً البصرة والكوفة ومصر لا أن الفتنة الكبرى قداستخدم لها العامة من هذه الأمصار الثلاث

روى الطبري عن الحسن البصري قال كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان الا باذن وأجل فشكوه فبلنه نقال ألا إنى سننت الاسلام سن البعير يبدأ فيكون جذعاً ثم ثنياً تم رباعيا تم مديساتم بازلا ألا فهل ينتظر بالبازل الا النقصان ألا وان الاسلام قد نُزَلُ أَلَا وَانْ قُرْ يَشُمَّا بِرِيدُونَ أَنْ يَتَخَذُوا وَالَّ اللَّهُ مَعُونَاتُ دون عبادة ألا فأمَّا وابن الخطاب حي فلا اني قائم دون شعب الحرة آخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتو إلى النار – فلما ولى عثمان لم يأخذهم بالذي كان يأخذهم به عمر فانساحوا في البلاد فلما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطع من لم يكن له طول ولا مزية في الاسلام فكان مغموماً في الناس وصاروا أوزاعا اليهم وأملوهم وتقدموا فىذلك فقالوا يملكون فنكون تدعرفناهم وتقدمنا في التقرب والانقطاع اليهم فكان ذلك أول وهن دخل على الاسلام وأول فتنــة كانت في العامة . وقال الشعبي لم يمت عمر حتى ملته قريش وقد كان حصرهم بالمدينية فامتنع عليهم وقال ان أخوف

ما أخاف على هدده الامة انتشاركم في البلاد فان الرجل ليستأذنه في الغزو وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرين ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة فيقول قد كان لك في غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغك وخير لك من الذرو واليوم ألا تري الدنيا ولا تراك ذله كان عمان خلى عنهم فاضعار بوا في البلاد وانقطع اليهم الناس ذكان أحب اليهم من عمر وروى العابرى بسنده قال لم عن سنة من امارة عمان حتى اتخذ رجال من قريش أموالا في الامصار وانقطع اليهم الناس

وكانت قريش بحسب القاعدة التي كانت متبعة كاعضاء الاسرة التي لها الامر كبارها موشحون لان يلوا الخلافة يوما ماوليس هناك نظام يعين سابقهم ولاحقهم ومع هذافهم متباعد والعشائر مختلفو االاسر فكان نظر عمروالحال ماذكرنا دقيقا في الحجر على أعلامهم أن يبارحواحاضرة الخلافة من الضروري أذ نشرح حال المسلمين في عهد عمان حتى يتضح كيف نتجت تلك الثورة المشؤومة التي جني المسلمون مرها أحقاباً طويلة

وهم الى الآن في آلام شديدة من جرائها

كانت عامة المسلمين حتي آخر حياة عمر لا يعرفون الاختلاف بينهم اذ أن دواعي الاختلاف كانت مفقودة وآكبر داءية لنزوع الشربين العرب أن يختلف رؤساؤهم نم لا توجد يد قو بة شديدة تقف بالمختلفيين عند الحدالذي لا ينبغي أن يتجاوزه . كانت روح عمر نخيف الرؤساء وذوى الروس النابغة فلا بجدون سبيلا الى نزاع أو شر الى ما وقر في أنفسهم من الالفة الاسلامية ومتى أمن اختلاف الكبراء فلا معنى للشقاق بين

الرعية وظل العدل وارف فوق روسها

ولي عمان سعد بن أبي وقاص الكوفة وكان معه عبدالله بن مسعود على الخراج فاقترض سعد من ابن مسعود مالا لاجل ولما حل الاجل جاء ابن مسمود يتقاضاه فلم يتيسر لسعد السداد فارتفع بينهما الكلامحتي استعان ابن مسعود باناس من الرعية على استخرج المال واستعان سعد باناس على استنظاره فافترقوا وبعضهم يلوم بعضايلوم هؤلاء سعدآ ويلوم هؤلاء عبدالله بن مسعود بلغ هـ ذا الشقاق عمان فغضب على الرجلين فعزل سعدا عن اوارة الكوفة وابقي ابن مسعود على الخراج وولى الكوفةالوليد بن عقبة وكان على عرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب ولما قدم عتبة كان محبيا الى الناس رفيقًا بهم : حدث في زمنه أنشبابًا من شباب الكوفة نقبوا على رجل منها داره وقتلوه وكان له جار قد أشرف على الحادث ورآ دفاستصرخ الشرط فجاؤا وقبضوا عليهم وفيهم زهير بن جندب الازدي ومورع بن أبى مورع الاسدي وشبيل بن أبي الازدى فحو كموا وثبتت عليهم جريمة القتل فقتلوا فاضطغن آباؤهم لذلك على الوليــد وصاروا يتحينون الفرص للايقاع به وكأنالوليـد سمار يسمرون عنده ومنهم أبوزبيد الطائي وكان أبو زبيــد نصرانيا تماسلم وكان معروفا بشرب الحمر فانى آت أولئك النفر الحاقدين على الوليد فقال لهم هل لكم في الوليد يعافراً بازبيدالحمر فاذاعوا ذلك بين الناس حتى شاع على ألسنتهم فتوجهوا الى ابن مسعود فاخبروه بذلك فقال ابن مسعود من استتر عنا شيء لم نتبع ورته ولم نهتك ستره فارسل الوليـد الى ابن مسمود فعاتبه في ذلك وقال أيرضي من مثلك بأن

فتلاحيا وافترقا على تغاضب : ولم يكف ذلك أولئك القوم بل صمواعلى الذهاب الى دار الخلافة وشكوى الوليد والشهادة عليه بشرب الحمر فقدم من انتدبا للشهادة على عثمان ومعهما نفر يعرفهم عثمان ممن قد عزل الوليد عن الاعمال فاخبروه الحـبر فقال من يشـهد فقالوا فلان وفلان فسألما يكيف رأيتما قالاكنا من غاشيته فمدخلنا عليه وهو يقيء الخمر نقال عثمان مايقيء الحمر الاشاربها فارسل عثمان اليالوليد فأقدمه المدينةوافتي على بوجوب حده فحدوه حدشارب الحمر وعزله عثمان وولي على الكوفة بدله سعيدبن العاص فخرج حتى أتى الكوفة ومعه أولئك النفر الذين أوقعوا بالوليد فلما وصلها صعد منبرها وقال لهم والله اني قديعثت اليكم وانا كاره ولكني لم أجد بدا اذا أمرت أن آثمر ألاان الفتتة قــد اطلعت خطمها وعينيها والله لاضربن وجهها أو تعييني واني لرائد نفسي اليوم . ثم نزل وسال عن الكوفة وأهلها حتى خبرهم ثم كتب الى عثدان ( ان اهل الكوفة قد اضطرب امرهم وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقدمة والغالب على تلك البلاد روادف ردفت وأعرب لحقت حتى ما ينظر الى ذي شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتتها : فكتب اليه عثمان ( أما بعـد ففضل اهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليــه تلك البلاد وليكن من نزلها يسبهم تبعا لهم الاأن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركو االقيام به وقام به هؤلاء واحفظ لكل منزلته واعطهم جميما بقسطهم من الحق فات المعرفة بالناس يصاب بها العدل) فارسل سعيد الى وجوه الناس وأشر افهم

من أهل الايام والقادسية فقال لهم انتم وجوه الناس من ورائكم والوجه ينيء عن الجسد فأبلغونا حاجة ذي الحاجة وخلة ذي الخلة وأدخل معهم من محتمل من اللواحق والروادف وخلص بالةراء والمتسمتين لسمره فكا نما كانت الكوفة يبسآ شملته نار فانقطع إلى ذلك الضرب ضربهم وفشت القالة والاذاعة فكتب سعيد إلى عمان بذلك فجمع أهل المدينة وأخبرهم عاجاءهمن عند سعيدو بمقدار تشاؤه من حال أهل الكوفة واضطراب أمرهم كان لسعيد مجلس خاصة وهم من قدمناصفتهم وكان في بعض الاحيان بحلس للناس جاوسا عاما ولا محجب عن مجلسه أحد فيدما هو ذات يوم في مجلس العامة وهم يتحدثون اذ قال قائل ماأجود طلحة بن عبيد الله فقال سعيد بن العاص ان من له مثل النشاستج لحقيق أن يكونجو اداوالله لوان المشله لاءاشكم الله عيشاً رغداً فقال شاب حدث والله لوددت أن هذا الملطاط لك ( وهوما كان لا لك كسرى على جانب الفرات الذي يلى الكوفة) فقال الناس لذلك الشاب فض الله فاك تتمنى لمسوادنا ع ثار اليه جماعة من سفهائهم فيهم الاشترى النخمي وعمير بن ضابيء ونظراؤهما فأراد أبو الشاب أن يمنع عنه نضر بوهما كايهما في مجلس سميد وسعيديناشدهم وكادت تكوزفتنة عامة لولا أن هدأها سعيدومنع أولئك النفر من غشيان مجلسه فامتنموا ولاهم لهم الا الوقيمة في سعيد ومن ولاه فكتب اشراف أهل الكوفة الى عثمان بذلك وطلبوا منه اخراج هؤلاء النفر من الكوفة فامر بنفيهم إلى الشام ليكونوا تحت نظر معاوية بن أبي سفيان فلما قدموا على معاوية أراد استصلاحهم بالمغرون واكرمهم بم قال

56

لهم ذات يوم انكم قوم من العرب لكم أسنان ولكم ألسنة وقد أدركم بالاسلام شرفا وغلبتم الامم وحويتم مرانبهم ومواريثهم وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا وان قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم اذاً عنكم لكمالي اليوم جنة فلا تسدوا عن جنتكم وان أئمتكم اليوم يصرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونة والله لتنتهن اوليبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركا، هم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبمد مو تكم فردوا عليه رداً دل على تمكن الفتنة في رءوسهم فردعليهم معاوية رداً شديدا وعلماً نهم لا يصلحون وقال لهم لما ظنوا أ نفسهم في الـكوفة مه ان هذه ليست يارض الـكوفة والله ان رأي أهل الشام ماتصنعون وأنا أمامهم ما ملكت أن انهاهم عنكم حتى يقتلوكم فلعمرى ان صنيعكم ليشبه بعضه بمضا وكتب الى عثمان بانه لم يقدر على استصلاحهم وأنه لا يود بقاءهم في الشام فأمره عثمان أن يسيرهم الى حمص عند عبد الرحمن بن خالد ابن الوليدفادبهم عبدالرحمن تأديباشديدا حتى اظهروا الرجوع والندم فأمر عثمانأن يعيدهم الى الكوفة فلما عادوا اشتد أمرهم في الوقيعة بعثمان وعماله وهؤلاء همرؤوس الفتنة من أهل الكوفة وهم مالك بن الحارث االاشتر وثابت بن قيس النخعي وكميل بنزياد النخمي وزيد بن صوحان العبدي وجندب بن زهمير الغامدي وجندب بن كعب الازدى وعروة بن الجعدوعمروبن الحق الخزاعي: وفي آخر عهد عثمان خرج سعيد اليه ليبلغه احوال الكوفة ولما أرادالعودة خرج اليه أولئك الناس ومن استغووه وقالو اوالله لا يدخلهاعليناواليأأ بدآولماعلم بذلك عثمان عزله عنهم وولى عليهم أباموسي الاشعري

حسب طلبهم هكذا كمان الحال بالكوفة غلب فيها الغوغاء اهل الحلم وضعف سلطان الامراء وقوة الطاعة لم يبق لها في نفوس القوم من اثر

وفي البصرة التي هي الحاضرة الثانية للعراق لم تكن الحال خيراً من ذلك ففي سنة ٢٩ هاج اهلها على أبي موسي الاشعرى عاملهم واستعفوا عثمان منه فمزله عنهم وولى بدله عبــد الله بن عامر وكان له في أعمال الفتوح بالكوفة اثر جيدوكانت امارته تشمل أعمال البصرة وأعمال البحرين الثلاث سنين من امارته بلغه أن في عبد القيس رجلا نازلا على حكيم ابن جبلة وكان حكيم رجلا لصا اذا قفلت الجيوش خنس عنهم فسعى في ارض فارس فيغير على أهـل الذمة ويتنكر لهم ويفسد في الارض ويصيب ماشاء ثم يرجع فشكاه اهل الذمة واهل القبلة الى عثمان فكتب الي ابن عامر يأمره تحبس حكيم ومن كان مثله بالبصرة فلانخرجن منهاحتي تأنسوا منه رشدافكان لا يستطيع ان يخرج عنها فلما قدم ذلك الرجل المسمى عبد الله بن سبأ ويكني بابن السوداء نزل عليه وكان يلقى الى الناس في السر تعاليم خبيثة وأصل هذا الرجليهودي أظهر الاسلام ليضل الناس فصاريقول لهم عجبت ممن يقول برجمة المسيح ولايقول برجعة محمد فيقبل منه الناس ذلك ويقول لهم عجبالكم الماالمسامون يكون فيكم أهل بيت نبيكم ثم يقصون عن أمركم الى ماعا ثل هذا الكلام الذي يسهل قبوله لانهجاءهمن قبل تعظيم نبيهم ورفعة مقامه على سائر الانبياء ثمماهو قريب من ذلك من استهجان ترك آله واقصائهم عن امر خلافته فبلغ شيء من خبره عبد الله بن عامر فاحضره وساله من انت فقال عارجل من اهل الكتاب رغب في الاسلام ورغب في جوارك فقال ما يبلغنى ذلك فاخرج عنى فخرج حتى الى الكوفة فأخرج منها فسار الى مصر وهناك وجدمهده بعد أن نفث مانفث بالعراق

أما الامرفي مصر فقد كان أشد ممافي العراق فان ابن سبأ لماجاء هاالقي الى الناس تعاليمه ومن ضمنها أنه كان لله ألف نبي ولكل نبي وصى وكاذعلى وصي محمد ثم قال محمد خاتم الانبياء وعلى خاتم الاوصياء ثم قال بعد ذلك من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وو ثب على وصيه وتناول أمر الأمة ثم قال بعــد ذلكان عثمان أخذها بغيرحق وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهضوافي هـ ذاالامر نحر كو دوابد وا الطبن على امرائكم واظهر واالامر بالمعروف والنهبي عن المنكر تستميلواالناس وادعوهم الى هذا الامر فبث دعاته وكاتب من كاذاستفد دفي الامصار وكاتبوه ودعوا في السر الي ما عليـه رأيهم وأظهروا الامربالمعروف والنهي عن المنكر وجعلوا يكتبون الى الامصار بكتب يضعونهـا في عيب ولأتهم ويكاتبهم اخوانهم غثل ذلك ويكتبأهل كل مصر منهم الى مصر آخريما يصنعون فيقرؤه أولئك في أمصاره وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة واوسعوا الارض اذاعة وهم يريدون غير مايظهرون ويسرون غيرما يبدون فيقول أهل كلمصر إنالفيءافية مماابتلي بههؤلاءالناس الااهل المدينة فانهم جاءهم ذلك عن جميع الامصار فقالو النالفي عافية مماا بتلي به الناس فاتوا عثمان فقالوا ياأمير المؤمنين أيأتيك عن النياس الذي يأتينا فقال لأواللهما جاءنى الاالسلامة فأخبروه بماجاءهم فأشاروا عليه أن يبغث الى الامصار من يستقصي أخبارها ويعلم علم مافيها فندب لذلك رجالا

60

خالم

باول

سيرهم الى الامصار فسير محمدبن مسلمة الى الكوفة وأسامة بن زيدا الى البصرة وعبد اللهبن عمر الى الشام وعمار بن ياسر الى مصر وفرق رجالا سواهم فى البلاد الاخري فاقبل جميعهم الاعمار آفقالو اأيها الناسما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعلام المسلمين ولاءوامهم أماعمار فقد ورد اليعمان كتاب من عبد الله بن سعد بن أ بي سرح أمير مصر بخبره فيه انه قداستماله قوم بمصر وأ نقطعوا اليه منهم عبــد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن حمران و كنانة ابن بشر وكاذمن أشدالمؤلبين علىء ثمان بمصر رجلان محمدبن ابي حذيفة وكان الذي دعاه الى ذلك انه كان يتيما في حجر عثمان فكان عثمان و الى أهل بيته و محتمل كلهم فسأل محمد عثمان العمل حين ولى فقـال يا بني لوكـنتـرضي ثم سألتني العمل لاستعملتك ولكن لست هناك قال فأذن لي فلاخرج فلا طلب مايقو تني قال اذهب حيث شئت وجهزه من عنده وحمله وأعطاه فلما وقع الى مصر كان فيمن تغير عليه أن منعه الولاية والثاني محمد بن أبي بكر وقد كان من الاسلام بالمحل الذي هو به وغره أقو ام فطمع وكانت له دالة فلزمه حق فاخذه عثمان من ظهره ولم يدهن فاجتمع هذاالي هـذافصاركما يقول سالم بن عبد الله بن عمر مذمما بعدان كان محمداو انمامال اليهم عمار بن ياسر لانه كان كذلك حاقدا على عمان فقد قال سعيد بن المسيب انه كان بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام فضر بهماء ثمان وكان قذفا

أما الحال فى الشام فقد كانت أحسن الاحوال لما عرف به معاوية من الحزم والضبط الاانه كان فيها حادثة استعملها أولئك الضالون في التشنيع على عثمان وعماله وذلك ان ابن السوداء لما اتبي الشام جاء اباذر فقال

ياأ باذر ألا تعجب من معاوية يقول المال مال الله الاأن كل شيء لله كانه يريدأن محتجنه دون المسلمين و يمحو اسم المسلمين فاتاه أبو ذر فقال مايدعوك الى ان تسمى مالالمسلمين مال الله قال يرحمك الله يا اباذر ألسناعباد الله والمال ماله والخلق خلقه والامر امره قال فلا تقله قال فاني لااقول انه ليس لله ولكن سأقول مال المسلمين ثم اتى ابن السوداء أبا الدرداء فقال له أبو الدرداء من أنت أظنك يهوديا ثم أتى عبدادة بن الصامت فتعلق به وأتى بهمعاوية نقال هذا والله الذي بعث عليك ابا ذرتم قام أبوذر بالشام وجعل يقول يامعشر الاغنياء واسوا الفقراء بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفونها الش فی سبیل الله بمکاو من نار تکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الاغنياء وحتى شكا الاغنياءما يلقون من الناس فكتب معاوية الى عثمان بذلك فأمره عثمان أن يجهز اليه أبا ذر فأرسله اليه فلما قدم عليه ورأي المجالس في أصل سلم قال بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار ولمادخل علىعثمان قال ياأبا ذر مالاهل لقما الشام يشكون فرب لسانك فأخبره أنه لاينبني أن يقال مال الله ولا ينبغي المعا للاغنياء أن يقتنوا مالا فقـال ياأ با ذر على أن اقضي ماعلى وآخـذ ماعلى خ الرعية ولاأجبرهم على الزهد وأن أدعوهم الى الاجتهاد والا قتصادوكان وا هذا الرأي الاشتراكي متمكنا منأبي ذر وقد وجد الخليفة أنه رأي فائل. أي فأمر أبا ذر أن بخرج الى الربذة فيقيم بها ويقال ان اباذر هو الذي طلب منه ذلك فسيره وأجري عليــه رزقا وعلى رافع بن خديج مثله و قد توفي في أبو فر بالربذة سنة ٣٧ وكان من السابقين الى الاسلام: أما الحال في المدينة انه فقد كانت تلك الكتب التي يرسلها السبئيون سببا لكثرة الحديث في الحديث في الحديث الحديث في الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث وفيهم من الحديث المالة على مثان الاسباب تخصه وقد بلغ الحال أن بعضهم واجه عثمان ولي عايسوء من الكلام فكان يتحمل ذلك بصبر

لما رأي عثمان كثرة الكلام أرسل الى عماله بالامصار أن يو افوه جميعا الما بالموسم فقده وا عليه عبد الله بن عاه رومعاوية وعبد الله بن سعدوأ دخل شر ممهم في المشورة معيد بن العاص وعمرو بن العاص نقال لهم ويحكم ماهذه ون الشكاية وماهذه الاذاعة اني والله لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم وما م على يعصب هذا الا بي فقالو اله ألم تبعث ألم يرجع اليك الخبر عن القوم ألم يرجمو ا ياء ولم يشافههم أحدبشي الاوالله ماصدقو اولا بروا ولانعلم لهذا الامر أصلاوما جه كنت لتأخذ به أحداً فيقيه كعلى شئ وماهى الااذاء ة لا يحل الاخذ بهاو لا الانتهاء اليها قال فأشيرواعلي فقال سعيد بن العاص هذا أمر مصنوع يصنع في السر ه الله المرفة فيخر به فتحدث به في مجالسهم قال فهادواء ذلك قال طلب بنا هؤلاء القوم ثم قتل هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم وقال عبدالله بن سعد اعلى خذمن الناس الذي عليهم أذا عطيتهم الذي لهم فأنه خير من أن تدعهم وقالمعاوية قدوليتني ذوليت قوما لإيأتيك عنهم الاالخير والرجــلان فالم أعلم بناحيتيهما قال فهاالرأى قال حسرن الادبقال فها ترى ياعمرو قال طلب أرى انك قد لنت لهم وتراخيت عنهم وزدتهم على ما كان يصنع عمر نوا فأرى ان تلزم طريقة صاجبيك فتشتد في موضع الشدة و تلين في موضع ٨٠ للين ان الشدة تنبغي لمن لا يألوا الناس شراواللين لمن بخلف الناس

بالنصح وقد فرشتهما جميما اللين: فترون أنجميعهم أشاروا اليهباستعمال الشدة معهؤلاء الذين لاهم لهم الااذاعة الاكاذيب لتنفيذاغراض فيأنفسهم فقال لهم عثمان كل مااشرتم به على قد سمعت و لكل امر باب يؤتى منه ان هـــــذا الامر الذي بخاف على هــذه الامة كائن وان بابه الذي يغلق عليه فيكفكف به اللين والمؤاتاة والمتابعة الا في حدود الله التي لا يستطيع أحداً ن يبادي بعيب احدها فانسده شيء فرفق فذاك والله ليفتحن وليست لاحدعلي حجة حق وقد عــلم اللهُأْ ني لم آل الناس ولا ننسيوواللهانرحاالفتنةلدائر ةفطو بي لعثمان ان مات ولم يحركها كفكفوا الناس وهبوا لهم حقوقهم واغتفروا لهم واذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها . ثم رد الامراء الى أعمالهم ولم يامر بشيء مما اشاروا به وقد عرض معاوية لميعثمازأن يسير معــه الى الشام فأبى وقال لاأبيع جوار رسول الله صلى الله علـه وسـلم بشيء وان كان فيمه قطع خيط عنقي فعرض عليمه أن برسلله جنداً يقيمون معمه بالمدينــة للمحافظة عليــه فأبى وقال لاأقتر على جيران رسول الله الارزاق نجنــد يساكنهم وأضيق على أهــل دار الهجرة والنصرة

كان التصميم الذي دبره السبئية ان يثوروا بعد مبارحة أمرائهم للامصار فلم يتهيأ لهم ذلك ولم ينهض الا أهل الـ كوفة خرجوا بحجة انهم يستعنمون عنمان من سعيد بن العاص فخرجوا حتي اذا قابلوا سعيداً بألجرعة ردوه واجتمع الناس على أبى موسى الاشعري وأقره عنمات ولما رجع الامراء لم يكن للسبئية سبيل الى الخروج فكاتبوا أشياعهم من أهل الامصار أن يتوافوا بالمدينة لينظروا فياير يدون واظهروا أنهم يامرون

بالمعروف وينهون عن المنكر ويساألون عمان عن اشياء لتطير في الناس ولتحقق عليه فخرجت وفو دمن الأمصار الثلاث حتى قاربت المدينة فلماعلم عثمان بمجيئهم أرسل اليهم رجلين ليعاماعلم القوم وماذاير يدون وكان الرجلان ممن ناله أدبمن عثمان فاصطبرواولم يضطغنا فلمارآهمااو لئك القادمون أخبرهما بماير يدون فقالواانانر يدأننذ كرلهأشياء قدزرعناهافي قلوب الناس تم نرجع اليهم فنزعم لهمأ نافرر ناهبها فلم بخر جمنها ولم يتب ثم نخر جكاً نا حجاج حتى نقدم فنحيط به فنخلعه فانأبي قتلناه فرجع الرجلان الي عثمان وأخبراه الخبر فضحك ثمأحضر هؤلاء القوم وجمع الناس وأخبرهم خبر القوم فاشار عليه بعض المشيرين منهم أن يقتلهم فقال عثمان بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا ولاتحاد أحداً حتى يركب حداً أو يبدي كفرا أن هؤلاء ذكروا أموراً قد علموا منها مشل الذي علمتم الا انهم زعموا أنهم يذكرونيها ليوجيوها على عند من لايعلم قالوا أنم الصلاة فىالسفر وكانت لاتتم الا وأني قدمت بلداً فيهأهلى فاتممت لهذين الامرينأ وكذلك هوقالوانعم

وقالوا حميت حمى واني والله ما حميت حمي قبلى والله ماحموا شيئاً لاحد ماحوا الا ما غلب عليه أهدل المدينة تم لم يمنعوا من رعية أحداً واقتصروا لصدقات المسلمين بحمونها لئلا يكون بين من يليها و بين أحد تنازع تم مامنعوا ولا نحوا منها أحداً الا من ساق درها ومالى من بعير غير راحلتين ومالى من ثاغية ولا رائية وانى قد وليت واني اكثر العرب بعيراً وشاة فها لى اليوم شاة ولا بعير غير بعير بن لحجي اكذلك هو قالوا بعيراً وشاة فها لى اليوم شاة ولا بعير غير بعير بن لحجي اكذلك هو قالوا بعيراً وشاة فها لى اليوم شاة ولا بعير غير بعير بن لحجي اكذلك هو قالوا

وقالوا كان القرآن كتباً فتركها الا واحداً ألا وان القرآن واحدجاء من عندواحدوا بما أنافي ذلك تابع لهؤلاء أكذلك هو قالو انعم

وقالواانى قدرددت الحكم وقدسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم مكى سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى الطائف تمرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الى سيره ورسول رده أكذلك هو قالوانعم

وقالوا استعملت الاحداث ولم أستعمل الا مجتمعاً عتملاً مرضياً وهؤلاء أهل عملهم فسلوهم عنه وهؤلاء أهل بلده ولقد ولى من قبل حدث منهم وقيل فى ذلك لرسول القصلى القعليه وسلم أشد مماقيل لى فى استعماله سامة أ كذلك هوقالو انعم

وقالوا الني أعطيت ابن أبى سرحما أفاءالله عليه وانى انمانفاته خمس ما أفاء الله عليه من الخمس وكان مثبة ألف وقد نفسل مشل ذلك أبو بكر وعمر فزعم الجندأنهم يكرهون ذلك فرددته عليم وليس ذلك لهمأ كذلك هو قالوا نعم وقالوا اني أحب أهل بيتى وأعطيهم فاماما حبى فانه لم يمل معهم على أجور بل أجمل الحقوق عليهم وأما اعطاؤهم فانى انما أعطيهم من مالى ولا أستحل أموال المسلمين لنفسى ولا لاحد من الناس ولقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأنا يومئذ حريص شحيح أفين أتيت على أسنان والي والله ما قالوا في عمرى وودعت الذي لى في أهلي قال الملحدون ما قالوا واني والله ما حملت على مصر من الامصار فضلاً فيجوز ذلك لمن قاله ولقد رددنه عليهم وما قدم على الا الاخماس ولا يحل لى منها شيء فولى

المسلمون وضعهافي أهلهادو ني ولا يتفلت من مال الله بفلس فهافر قه وما أتبلغ منه ما آكل الامن مالي

وقالوا أعطيت الارض رجالا وازهذه الارضين شاركهم فيها المهاجرون والانصاراً يام افتتحت فمن أقام بمكاذمن هذه الفتوح فهو أسوة أهله ومن رجع الى أهله لم يذهب ذلك ماحوى الله له نظرت في الذي يصيبهم مما أفاء الله عليم فبعته لهم باه رهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب فنقلت البهم نصيبهم فهو في أيديهم دو ني وكان عمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية وجعل ولده كبعض من يعطي فيه فبدأ ببني أبي العاص فاعطي آل الحكم رجالهم عشرة آلاف عشرة آلاف فاخذوا أبي العاص فاعطي بني عمان مثل ذلك وقسم في بني العاص وفي بني العيص وفي بني حرب ولا نت حاشية عثمان لاولئك الطوائف

فاكتفى عمان بهذا الدفاع عن نفسه ولم يفعل شيئاً مع ذلك الوفد بل أعاده الى أمصارهم فتكاتبوا بينهم وانفقوا على أن بخرجوا من أمصارهم كأنهم عاد ثم يتوافوا بلدينة لتنفيذ ما عزموا عليه فخرج أهل مصر فى أربع رفاق عليهم أربعة أمراء وعددهم بين الستمئة والالف وأميرهم فى أربع رفاق عليهم أربعة أمراء وعددهم بين الستمئة والالف وأميرهم الى جميعاً الفافقي بن حريب العكي ولم يجترؤا أن يعلموا الناس بخروجهم الى الحرب وانحا خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوذاء . وخرج أهل الكوفة فى أربع رفاق عليهم أربعة أمراء وعددهم كعدد أهل مصر وأميرهم جميعاً عمرو بن الاصم وخرج أهل البصرة فى أربع رفاق وعددهم كعدد أهل الامصار مصروأ ميرهم جميعاً حرتوص بن زهير السعدى وكانت أهواء أهل الامصار الثلاثة مختلفة فأهل البصرة كانوا يريدون طلحة لان ضياعه كانت ببلدهم

ا وأهـــلالكوفة كانوايريدونالز بيروأهــلمصركانواير يدون الميألتعالىم ابن السوداءووجودابن أبي بكروهوربيب الى وابن أبي حذيفة بينهم ولما كانوامن المدينة على ثلاثة تقدم ناس من أهل البصرة فنزلو اذاخشب وناس من أهل الكوفة فنزلو االاءوص وجاءهم هناك ناس من أهدل مصر وتركوا عامتهم بذى المروة واتفقو اجميعاأن يقدمو اروداكيدخلو االمدينة وينظرواهمل وصل المدينة خبرهم لأنهم كانوا بخافون أن يستعدلهم أهل المدينة بحرب فأرسلو الذلك رجلين فلمادخلاالمدينة كالماعلياً وطلحة والزبير وقالاا نماناً تم هذا البيت ونستعفى هذاالو الىمن بعض عمالناما جئناالالذلك واستأذنا هم للناس بالدخول فكلهمأ بي ذلك عليهما فرجع الرائدان الى قومهما وأخبر اهم الخيبر فاجتمع من أهمل مصر نفر أتوا علياً ومن أهل البصرة نفر أنوا طلحة ومن أهل الكوفة نفرأتوا الزبير فسلم المصريون على على وعرضوا له بالامر فرد عليهم رداً شــديداً وكذلك فعمل طلحة والزبير بمن جاءهم فخرج القوم وأروهم انهم راجعون حتى انتهوا الى عساكرهم وهي ثلاث مراحل كي يفترق اهل المدينة ثم يكروا راجعين فافترق أهل المدينــة لخروجهم فلمــا بلغ القوم عساكرهم كروا بهم فبنتوهم فلم يفجأ اهل المدينة الاوالتكبير في نواحيها فنزلوا مواضع عساكرهم واحاطوا بعثمان وقالوا من كف يده فهو آمن فازم الناس بيوتهم فأتاهم علي فكلمهم وقال ماردكم بعد ذهابكر ورجوعكم عن رأيكم فقال المصربون اخذنامع البريدكتاباً بقتلنا وقال الكوفيون والبصريون جئنا ننصر اخواننا كأنما كانوا على ميعاد فقال لهم على كيف عامتم ياأهمل الكوفة وياأهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل تمطويتم

بحونا هذا والله أمر أبرم بالمدينة قالوا فضموه كيف شئتم لاحاجــة لنافى هذا الرجل ليمتزلنا ثم قالوا لعلى ان الله قد أحل لنا دم هذا الرجل قم معنا اليـه قال والله لاأقوم معـكم إلى ان قالوا فـلم كتبت الينا فقال على والله ماكتبت لكم كتاباً فنظر بعضهم إلى بعض ( تأملوا كيف استعمل المفسدون اسمه ليهيجو االناس) : يم تركهم على وخرج من المدينة : يم دخلوا بالكتاب على عنمان فقالوا كتبت فينا بكذا وكذا فقال إعماهما الثنتان أن تقيموا على رجلين من المسلمين أو يميني بالله الذي لااله الاهو ما كتبت ولا أمللت ولاعلمت وقد تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان الرجل وقد ينقش الخاتم على الخاتم فقالوا قد والله أحــل اللهدمك ونقضت العهد والميثاق فتركهم عثمان وكان القوم بحاولون منه أن بخلع نفســه من الخلافة وهو يأبي وكان لا يزال يصلي بهم ثم منعوه من الصلاة في المسجد و حصروه في داره : وكان عثمان بدون ريب يفكر وهو محصور أن على ابن أى طالب لم يفعل ما يمكنه لرد هؤلاء الناس ف كانت بينهما مر اسلات يطلب اليه فيها أن بجتهد في تخفيف هدذا الحصار عنه ومن ذلك مارواه أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الكامل أن عثمان كتب إلى على وهو محصور (أما بعد فقد بلغ السيل الزبي وجاوز الحزام الطبيين وبلغ الامر بي أشده تم عثل بهدا البت

خان كنت مأكولاً فكن خيراً كل والا فأدركني ولما أمزق) وكانت حاشية عثمان من بني أمية ترى أن لعلى ضلماً في هذا الامر فكانت الوجوم تتقابل عابسة تبدى عما في القلوب العيون فلم يكن هناك سبيل لعدمل صالح في مصلحة المسلمين وقد ادت الحال إلى أن ترك على المدينة رأسا في هذه الفتنة التي نظن أنه لم يكن في امكانه قدمها الا انه كان هناك شيء واحد في هذا الوقت الحرج وهو تناسى كل مافى النفوس لان الامركان أعظم من أن يذكر كل فريق عيب صاحبه ولا يغيب عن الفكر أن رءوس المسلمين لوكات متفقة تماما لامكنهم أن يقاوموا هذا السيل الذي أقبل عليهم ولكن القلوب كانت قدا نصدعت ألفتها فغلب السفهاء على الامر وفعلوا مافعلوا: لوكان هناك نظر بعيد لرءوس المسلمين الذين كانوا بالمدية وفيهم القواد العظام والائمة الاعلام لماكن لسفهاء الامصار مهما كثر عددهم أن ينفذوا رغبتهم التي فرغت كامة المسلمين

استمر الحصار على عثمان واشتد عليه حتى منعوه الماء فكان لا يصل منه اليه شيء الاخفية وكان عثمان يطل عليهم من آن لا خر ويعظهم فلا تؤثر فيهم الموعظة ثم شدوا عليه الحصار لما بلغهم أن جنداً من الامصار أقبلت لنصر عثمان : وفي أثناء الحصار ولى عبد الله بن عباس موسم الحجوكتب معه كتابا مطو لا يقرؤه على المسلمين في الموسم و يعلهم ثما هو فيه فسارا بن عباس أميراً على هذا الماوسم فقرأ الكتاب على المسلمين ولكن ذلك جاء بعد أن فات الوقت أراد المحاصرون التعجيل بالامرخو فأمن خطريفاً جئهم فأحر قو اأبواب الدارومنهم من تسور من دار ابن حزم وكان جاراً له والمارأي ذلك عثمان استسلم للقضاء وأمر من يريد الدفاع عنه أن ينصرف وهم قليلون لا يغنون شيئاً : دخل عليه جماعة فيهم محمدا بن أبي بكر مريداً قتله فلم يصنع شيئافتقدم غيره ذضر به النافقي بحديدة كانت معه وجاء سودان بن حمر ان ليضر به فا كبت على عثمان الغافقي بحديدة كانت معه وجاء سودان بن حمر ان ليضر به فا كبت على عثمان

زوجه البارة نائلة بنت الفرافصة واتقت السيف بيدها فتعمدها ونفح اصابعها فاطعن اصابع يدها أم اهوى له بعضهم فضرب عنقه وانتهبو اما في البيت واخرجوا من فيه ثم اتو ابيت المال فانتهبوه واذاعوا بالمدينة خبر قتله وكانت مدة حصاره اثنين وعشرين يوماً وكان قتله لشماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ٣٥ (٢٠ ما يوسنة ٢٥٦) وذلك افتتاح التاريخ المشؤوم

المحاضرة الثامنة والعشرون اسباب مقتل عثمان — بيت عثمان — على وكيف أنتخب \_\_ ترجمته — أول خطبة له — أول عماله اجمال الاسباب التي أدت إلى قتــل شمان

بعد أن اتينا على تفصيل الحوادث التي أدت إلى هذه الفاجعة نتبعها يبيان مجمل لما يستنتج من تلك الحوادث السبب الاول

مهما كان رؤساء الامة مخلصين بعضهم لبعض يتعاونون فيما بينهم على قضاء المصالح العامة فقلما يجد مريد السوء سببا للفتن والثوراث فاذا انصدع شمل القلوب وحلت الكراهة محل المحبة والتحاسد محل التناصر انفست المجال لرواد الفتن ومجبي الاضطراب وعلى هذا كان الحال في المدينة حاضرة الحلافة ومجمع رؤساء المسلمين والمرشحين منهم لولاية الامر فان من بتصفح احوالهم وماكان يبدوا على ألسنتهم من الكلمات

الشديدة المؤلمة في حق عُمان سواء في وجهه وفي غيبته يحكم أن النفوس قد انطوت على مكروهه حتى كانوا يلقبونه في بعض الاحيان نعثلا ونعثل رجل مصرى كان طويل اللحية شبهوه به للغض منه ويقول في لسان العرب انهم لم مجدوافيه عيباً سوى هذا وحتى قام من بينهم رجل أخذ العصا التي كان عُمان مخطب عليها فكسرها وهي عصارسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت كلمات في حق عُمان عن كثير من كبراء المدينة كل فلك يقال ويفعل من غير بيان الاسباب التي أدت بهم إلى مشل هذا ومن غير نظر إلى مأحد ثه هذه الكلمات بين العامة خصوصاً اذاصادفت مهيجين مثيرين

## السبب الثاني

كان عنمان معروفا بخلق الحياء واللين أما الحياء فقد كان مشهور آبه في جاهليته وفي إسلامه حتى قال في حقه عليه السلام (الا استحيى من رجل تستحيى منه الملائكة) وخلق الحياء بحمل صاحبه على الاغضاء عن كثير مما يكره أما الله بن فان الرجل كان كثير التشاؤم بخاف الفتن على المسلمين وبود أن لا يكون فتح بابها على يده يعرف ذلك من استقرأ خطبه وكتبه حتى أن خطبته التي قالها على المنبر لاول مرة لمخل من هذا دعاه الخلق الاول إلى التسامح معمن يناله منهم أذى في حق نفسه فلا بوجد إلى واحد منهم كلمة تسوء وهذا وان حسن عند الحكماء فانه لا بحسن ابداً في سياسة الرعية بل لابد لمقام الخلافة من هيبة في القلوب تقف بالناس في سياسة الرعية بل لابد لمقام الخلافة من هيبة في القلوب تقف بالناس

عند الحيد اللائق بهم : انظروا إلى مافعله عمر مع سعدين أبي وقاص حيمًا زاحم الجموع المحيطة بعمر ووصل اليه مدلا بمركزه فانه خفقه بالدرة وقال جئت لاتهاب سلطان الله في أرضه فأحببت أن أعلمكأن سلطان الله لابهابك فلابدلسلطان الله من قوة عنع عنه ضعفا أوذلة : والخلق الثاني جعله يمتنع عن عمل أى تدبير لمعاقبة المفسدين الذين رفعو اليــه وثبت أنهم يدبرون حركة الفتنة من غير مبالاة أشار عليه ولاته حينما جمعهم لديه بالموسم أن يستعمل الشدة مع أولئك الذين يشيرون العامة بمايضعو نهمن الاحاديث الملفقة وكانت كلمة العمال في ذلك واحد فلم يعبأ بقولهم بل اختار اللين على الشدة لئــلا يكون فأنحا باب الفتنة الذي يخيفه : ثم جاءه بالمدينــة نهر من أو لثك الناس وعلم مقصدهم وأشار عليه مشيروه ، ن أهل المدينة بعقو بتهم فلم يفعل بل اكتفى بأن دافع عن نفسه أمامهم بتلك الخطبة التي تلو ناها عليكم تم تركهم يعودون إلى بلادهم فما زادهم ذلك الافساداً لانهم ليسو ابطلاب حق تنفعهم الذكري وتقيمهم الحجمة وانماهم طلاب شريتطلبو ذالطريق اليمه كالمااعجزه بابعدلو اإلى نيره

السببالثالث

ماخالف به عثمان صاحبه عمر في اعلام قريش فان عمر كان يحجر عليهم في المدينة فلا يسمح لهمأن يبارحوها الا باذن وأجل فلما جاء عثمان سمح لهم بذلك وكان هذا مما حببه اليهم ولكن ترتب عليمه ماحذره عمر فانه قد اجتمع اليهم أناس ممن لاسابقة لهم في الاسلام والتصقوا بهم و تقربوا اليهم حتى اذا كان الامر لهم في يوم من الايام كانوا اقرب الناس

اليهم فنبه بذلك ذكرهم والا فلماذاكان أهل البصرة يريدون طلحةوأهل هو الكوفة بربدون الزبير وأهل مصر يريدون علياً: صحيح أن عليا لم يجي الم يعم مصر ولكن جاءها من هو أمس الناس به رحما وهو محمد بن أبي بكر انه ربيبه لان أمه أسماء بنت عميس تزوجها على بعــد موت أبي بكر وكان أخا محمد في حجرها فرباه على فلم تكن طلبات أهل الامصار الانتيجة لمافعله المال عنمان وانقطاع العامة إلى أولئك الاعلام أولمن هو منهم بسبيل حتى يكون حنا لهم شان اذا انتقلت الخلافة إلى صاحبهم ولذلك لما تم الامر لصاحب المر المصريين ولم يتم للا خرين اجتمعاعليه : لا يمكن من قرأ تفصيل الحوادث إلى نف التي سبقت قتل عثمان أن ينفي عن أعـــلام قريش تطلعهم إلى ولاية الامر أنهم ولكن من الصعب أن يثبت على أجده اشتراك حقيقي مع المتا مرين الذ والذي يؤخل عليهم هو هوادتهم في القيام بنصرة عمان خليفة المسلمين الميعة واستر سال بعضهم في الاقوال التي نحط من قدره حتى وقت اشتداد المستا الازمة وعلى مسمعمن رؤساء الثائرين الذين يشتد هياجهم بمشل هذه المص الكايات

السبب الرابع

سهولة التأثير في الجماعات متى أنوا من قبل ما يهوون وما يحبون العالم وهم في هذه الحال لا يصبرون حتى يتثبتوا مما يلقي عليهم بل سرعان ما يسلم يصدقونه ويألمون له ان كان مؤلماً ويسرون ان كان ساراً: كان الناس حياته مسلمين بحبون نبيهم اكبر مما يحبون أنفسهم عربا يحبون العدل والمساواة ول كاعوده عمر فجاء ه ذلك الشريط الزعب داللة بن سبأمن الجهة التي يألفونها كانو

ل وهي نقطة ضعفهم صاريضع لهم الكلام في تعظم الرسول وأهمل بيتــه ب ويسو بهم على بن أبي طالب وصى رسول الله كما كان لكل نبي وصي أر وانه من السلازم أن يعطى الامر لصاحب الحق لان من اجستراً عليسه ن فأخذه منه ظالم ذاشم تم صاريزيد على ذلك مايدسه مدحاً لعلى بن أبي طالب حتى علا به إلى درجة لم يطلبها على لنفسه ومثل هذا الكلام يسهل ادخاله في القاوب خصوصاً اذا كان قد سبقه شيء من الضغينة على من بيده أمر الخلافة ولذلك نرى الرجــل كان يتتبع من أصابهم من ولاة عمّانأني في نفسه أوماله ثم جاءهم من قبل العدل والمساواة فصار يطعن في أمر اعتمادموة بأنهم شباذومرة بأنهم من ذوى قرباه ومرة بأنهم ظلمة يسومون الناس خسفا والذين كانوا يؤيدونه لاغراض في أنفسهم اشتغلوا في الامر بمهارة فصارت شيعتهم في كل مصر تكتب إلى المصر الا تخر عاعندهم من المحز نات فيقرأ كتابهم على العامة علناً فيستغيثون بالله مماحل بأهـل ذلك المصر ومن ذلك المصر نفسه تكتب كتب ترسل إلى المصر الاول فتقرأ على العامة فيستغيثون بالمةمماحل باخوانهم ويقولون عنفى عافيةمما ابتملي بههؤ لاءالناس حتى أمكنهمأن يوغر واصدرالعامةالتي تجتمع عليهم وليس لما يكتبون صحة فقد كانوا يميبون معاوية وهذالم يوجده عمان بل ولاه رسول اللهصلي البتغليمه وسلم وولاه أبو بكر وولاه عمرولم نرمن العال من استمرمو ثوقا به من عمر حياته كلها الاافراداً قلائل منهم معاوية بن أبيي سفيان فقد كان واليـا من أولحياة عمر إلى آخرها وكانت الشام أعدل ولايات المسلمين و اهدأها وكانوا يعيبون عبدالله بن سعدبن أبي سرح لالانه ظالم أوجائر وانما لامر آخر

وهو أن النبى صلى الله عليه وسلم حكم بقتله يوم الفتح ثم استوهبه منه عثمان الباقي فعفا عنه ولم يعلموا أن الرسول كان اذا عفا فاعماجر على الذنب سترآ لا بزول الحقد وكانوا يعيبون مثل الوليد بن عقبة وهذا كان واليا لعمر بن الخطاب ومات عمر وهو وال له وكانوا يعيبون سعيد بن العاص وكان باعتراف أدل البصرة من أجودالعمال وأحكمهم بالقسطفلم تكن هذه المذام موجهة بحق لرفع جور الكلمته وانماكانت للتأثير في قلوب الناس وهم يتأثرون بسرعة من مثل هذا القول مهؤلا وساعده على ذلكأن أولياء الامرلم يبادروا بأخذ الحيطة لاز العمال لم يكن لهم ويلفته مثل ذلك السلطان و الخليفة حذر من أن يأمر بذلك فضاءت مصلحة الامة: واذا عنا في أردنا أن محمل الناس في ذلك الوقت تبعة أعمالهم وجدنا عمان أقلهم تبعة في أن ال ذلك لان الحلم واللين لم يكو نافى زمن من الازمان مما بتجنى به علي أولى الامر كيشهر والتبعة محملها من مهدوا السبيل لذلك

من الغريب بعد ذلك أن تبقى هذه الحادثة سببا دائما لتفريق كامة المسامين ففي بعض الاحيان فرقة عماية تتوسط فيها السيوف والاسنة وفي الدفن بعض الاحيان فرقة كلامية تنتهي بعداء ونفور وليس ذلك الالان المسألة حنازة ألبست ثوبالدين وكل حاول الوصول بما يثبته وما يختلقه إلي غرض من الاغراض : ولو نظر نا إلى السئلة بنظر صحيح لقلنا خليفة من خلفاء السلمين غضب عليه بعض رعيته بعضهم سيء القصد والبعض الا خرتا بعلهم تمقاموا عليه وحصر وه وقتامره بشكل وحشى لايتفق مع أصول الاسلام ثم نحكم الولدر بأمهم اخطأوا خطأ عظيما مم ذهبوا إلى منله الحق أن يدينهم ولم يبق منهم من عكننا الانتقام منه لسوء قصده أو تبيين الصواب له لخطثه وغاية الامر أن الاصف

الباقى لنامن كلذلك هو الاستفادة مما كان فالعاقل همه أن يتعلم ويفهم لاأن يحقد على قوم لم تبق منهم باقية

لا يمكن هماية الامة مين أصحاب المقاصد السيئة الذين يريدون فتنتها ونهييجها لذير مصاحبها الا ان كان فيها من العقلاء من مجترم رأيهم و تسمع كامتهم فانهم يبصرون قومهم بما يعود عليهم بالخيروالفلاح: وكل أمة فقدت هؤلاء السراة العقلاء سهل على مثل ابن سبأ ومن ولف لفه أن يفتنوها ويلفتوها عما يصلحها ومجعلوا بأسها بينها شديداً: وهم في كل زمن كيرون في اظنك ان كان سراتها ممن يساء على فتح باب الشر با غضائه وتهاونه في الشر حينئذ يكون مستطيراً والبلاء عظيما وسيرد عليكم من ذلك شيء كشير

دفن عثمان

من غريب مافعله أولئك الثائرون أنهم لم يصرحوا بدفن عثمان ولم يدفن الا بصعوبة واستتار . خرجوا به بعد المغرب فددفنوه ولم يشيع جنازته الا نفر قليل وصلى عليه جبير بن مطعم

بيت عثمان

۱ — ۲ تزوج عثمان بمكة رقية بذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت له ولدا اسمه عبد الله فمات ثم تزوج بعدها أم كاثوم اختها
 ٣ و تزوج فاختة بنت غزوان من قيس عيلان وولدت له عبدالله الاصفر فمات

عروج أم عمر و بنت جندب الدوسي فولدت له عمر آ وخالد آوا بانا وعمر ومربم

ه وتزوج فاطمة بنت الوليد المخزومية فولدت له الوليـد وسعيداً وأم سعيد

م وتزوج أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية فولدت له عبد الملك ومات

وتزوج رملة بنت شيبة من بنى عبد مناف فولدت له عائشة وأم
 أبان وأم عمرو

٨ وتزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية فولدت له مريم: وقدتوفي
 وعنده فاختة وأم البنين ورملة ونائلة
 عمال عمال عمال مان

العلاء بن الحضرمي على مكة — القاسم بن ربيعة الثقفي على الطائف — يعلى بن منية على صنعاء — عبد الله بن ربيعة على الجند — عبد الله بن على المحد على مصر على البصرة — سعيد بن العاص على الكوفة — عبد الله بن سعد على مصر — معاوية بن أبي سفيان على الشام

٤ ﴿ على بن أبي طالب ﴾

كيف انتخب

لم تكن الظروف التي حصل فيها انتخاب على بن أبي طالب مشابهة لماكان عليه الحال في انتخاب من قبله فانه عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلام الصحابة بالمدينة فاختلفوا قليلا تم ثابو المي الجماعة وأجمع

رأهم على انتخاب أي بكر . وعقب وفاة أبي بكر لم يكن ثم مجال للخلاف لانه كان قدعهد إلى عمر فرأى المسأمون وجوب طاعته : وعقب وفاة عمر. كان قانون الشوري قــد سن لهم نأصاب الانتخاب عُماذفكاً ن عمر قــد عهد إلى واحد من ستة يعينونه هم وبين الحدود في المخالف: أما عند موت عثمان فلم يكن الامر كذلك فالمدينة فيها جماعة الثوارعلى عثمان وهم قاتلوه وهم أوزاع متفرتون من أمصار مختلفة لم يكن لهم ذكر الابهدذه الثورة وليس عددهم شيء أمام جنود الامصار التي لم يكن لها اشــ تراك في الجريمة : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كشير منهم كان خارج المدينة منهم المرابطون في الثغور ومنهم العمال ومنهممن كافي مقيما بالمدينة كانت الكامة العليا في المدينة اذ ذاك بطبيعة الحال لهؤلاء الغالبين الذين قتلوا الخلينة ولم يكن في نظر جهورهم أليق من علي لاخلافة ف كاموه في البيمة له فامتنع قليلا ثم أجاب إلى ذلك : ويتول الكونيون أول من بايمه االاشتر وكان من المهم عنده أن يبايعه طلحة والزبير لانهما زميلاه في الشوري وان تطلع إلى الخلافة أحددونه فهما: فروي الطبري عن الزهري أنه دعا هما إلى البيعة فتاكما طلحة فقال مالك الاشتر وسال ساينه والله لتبايمن أو لاضربن به مابين عينيك فبايمه وبايمه الزبير : وروى أن علياً قال لهما ان أحببتما أن تبايعاني وان أحببتما بايعتكما نقالا بل نبايعك وقالا بعد ذلك إيما صنعنا ذلك خشية على أغنسنا وقد دعرفنا أنه لم يكن ليبايعنا وجي بسعد بن أبي وقاص ليبايع فقال له لاأ بايع حتى يبايع الناسواللهما عليك منى أس قال خـ لوا ســـبيله : وجيء بعبـــد الله بن عمر ليبايع فقال

لاأبايع حتى يبايع الناس قال ائتني بحميل قال لاأرى حميلاقال الاشدة خل عني أضرب عنقه: قال على دعوه أنا حميله انك ماعلمت لسيء الخلق صغيراً وكبيراً: وتخلف من الانصار جمع منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبوسعيد الخدرى ومحمد بن مسلمة والنمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة وكان هؤلاء عنمانية بميلون إلى عثمان : وهرب قوم من أهل المدينة إلى الشام ولم يبايعوا عليا ولم يبايعه قدامة بن مظمون وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة وبايعه من عدا هؤلاء من أهل المدينة الامن فرولحق بالشام

ترجمة على

الو و ما ي

1. 2

ال

ساد

±ر۔ .

ن ال

ناذ

باديا

الما

in

ادرو

خلف

جباد

للق

بن

کان

ولم

الله

41

عدا

لدة

عان

يعدلون به غيره لماله من شرف القربي والصهر ولكن المسلمين رضو اأبابكر للخلافة فلم يبايع الابمدأن ماتت فاطمة كاقيل ولماعهد ابوبكر لعمر ورضي به المسلمو نبايع معهم الاأنه كاذبدوزر يبيري أنه أحق بالامر من عمركما كان أحق من أبي بكر وكاذفي عهدعمر كالمستشار يستشيره عمركثيرا فيالاحكام الشرعية ولماء هدعمر الىالشورى دخل معهم وكازيغلب على ظنه أن تكون الاغلبية له الاأنها لم تصادفه وصرفت عنه الى عثمان فرضي و بايع ولم تكن علاقته بعثمان في عبة الخرحياته حسنة الظاهر حتى ان اسمـه استعملاللتذر يرللناس حتى يهيجوا علي خليفتهم وحتى خاطبه بعض أهل مصر قائلاً " اذ لم تقم معنا فلم كتبت الينا ولكن تبرأ من أن يكون كتب وحلف على ذلك · ولما انتهيأم، عُمَانَ بُو يَعُ بِالْخُلَافَةُ عَلَى نحو مَا فَصَلْنَا قَبِلْ ذَلَكَ بِعَدِدُ تَتُلْ عَمَانَ بَخْمُس ليال اولخطبةله

صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه تم قال ان الله عز وجل أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخبر والشر فخذوا بالخمير ودعوا الشر . الفرائض أدوهما الى الله سبحانه يؤدكم الي الجنة ان الله حرم حرماً غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كاما وشد بالاخلاص والتوحيد المسلمين والمسلم من سلم الناس من لسانه و يده الا بالحق ولا يحل أذي المسلم الا بما يجب. بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم الموت فان الناس أمامكم وان مامن خلفكم الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا فانما ينتظر الناس اخراهم اتقوا الله عباده في عباده و بـالاده انكم مسؤلون حتى عن البقاع والبهائم. أطيعوا الله عزوجل ولا تعصوه واذارأ يتم الخير فخذوا به واذاراً يتم الشر فدعوه واذكروا اذاً نتم قليل مستضعفون في الارض ولماأر ادعلى الذهاب الي بيته قال له السبئية فياقيل

انا نمر الامر امرار الرسن بمشرفيات كندران اللبن حتى يمرن على غير عنن

خذهااليكوأحذرن أباحسن صولة أقوام كأسداد السفن ونطمن الملك بلين كالشطن فقال علي وذكرما كان

سوف أكيس بعدها وأستمر وأجمع الامر الشتيت المنتشر أو يتركوني والسلاح يبتدر انى عجزت عجزة لا أعتذر أرفع من ذيلى ماكنت أجر ان لم يشاغبني العجول المنتصر

 الخروج وانماه يجه على ذلك هرب بني أمية و أمر قالقوم و بعضهم يقول والله الله الداد الامر لاقدر ناعلى انتصار من هؤلاء الأشر ارلترك هذا الي ماقال على أمثل و بعضهم يقول نقضى الذي علينا ولا نؤخره والله ان علياً لمستنن برأيه وأمره عناد لا نراه الاسيكون على قريش أشد من غيره

اول أعمال على

رأى الميان الكون أول أعماله وزل جميع ولاة عمان قبل أن تصل اليه بيعة أهل الا مصاروقد حدره عاقبة ذلك المغيرة بن شعبة أولا وابن عباس ثانياً فأ بي ذلك المؤتاماً كأ به قدوقر في نفسه ال هؤلاء العمال لا يصلحون لا أن يلوا شيئاً من أس المسلمين وان الا بقاء على واحدمهم يوما كاملا قص في دينه ولوكان الامرقد استنب و با يعه أهل الا مصارلما كان في عزل الولاة شيء لان الخليفة هو الذي يعطى الولاة سلطانهم فهو حرفي اختيار عماله ولكن هذه السرعة الغريبة لم تفهم معانه قبل أن يؤخر الحد على قتلة عمان حتى بهدأ الناس مع أن هدف حد من حده دالله

فرق العال على الامصار فأرسل ثمان بن حنيف الى البصرة . وعمارة بن شهاب الى الكوفة . وعبيد الله بن عباس الى اليمن . وقيس بن سعد بن عبادة الى مصر وسعل بن خنيف الى الشام

فاما سهل فانه خرج حتى أتى تبوك فلقيته خيـل فسألوه من أنت فقال أمـير على الشام قالو ا ان كان عثمان به ثك فيهلا " بك وان كان غـيره بمثك فارجع قال أوماسمعتم بالذي كان قالو ا بلى فرجع الى على وأما قيس بن سعد فانه سارحتي أني مصر فانترق عليه أهاها فرقافر قاقد خلت في الجماعة وكانوامعه و فرقة وقفت واعتزلت الى خربتي وقالوا از قتل قتلة عثمان فنحن معكم والافنحن علي جديلتناحتي بحرك أو نصيب حاجتنا و فرقة قالوانحن مع على مالم يقدا خواننا و هم في ذلك مع الجماعة

وأما عثمان بن حنيف فانه سار حتى أني البصرة وكان أهاها فرقاً كاهمل مصر . وأما عمارة فانه سار حتى اذا كان بزبالة لتيه طليحة بن خويلد الأسدي وقد كان حين بلغهم خبر عثمان خرج يدء والى الطلب بدمه فطلع عليه عمارة فقال له ارجع فان القوم لا ير يدون أميره بدلا وان أبيت ضر بت عنقك فرجع عمارة وانطاق عبيم الله بن عباس الى اليمن فجمع يعلي كلشيء من الجباية و تركه وخرج بذلك وهو سائر على حاميته الى مكة فقدمها بالمال

اضطراب الحبل

اضطرب الحبل في جميع الامصار الكبرى الاسلامية

فنى الشام كان الامير معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية . كان أميراً على الشام في عهد عمر وعثمان وكان محبو با من أهله فلما وقع البهم مقتل عثمان واستخلاف على لم يرض ان بدخل فى بيعته لاسباب (١) أنه ينهم علياً بشيء من أمر عثمان (٢) انه آوي قتلته في جيشه (٣) انه كان بين الرجلين نفور أدي الى أن علياً برى من أول واجباته عزل معاوية عن امارة الشام وليس ذلك من السهل على رجل اعتاد

2 7

ار و

14

ساوي

2 ]

نواز

النا

خر.

الاسا

اسفا

66

عمان

الغر

فصا

だって

الامارة والعزة نعم ليس من السهل أن يدخل مختار أفي بيعة نتيجتها اذلاله والاستهانة به وكيف بختار ذلك وهو محاط بجند يفضلونه على أنفسهم ويرونه أليق للامارة عليهم ولم ير لعلى بيعة توجب عليه طاعة يضطر البها اضطراراً

أرسل على الى معاوية سبرة الجهني يطلب اليه ان يبايع فلما قدم عليه لم يكتب معاوية بشى، ولم يجبه حتى اذا كان الشهر الثالث من مقتل عماراً محاوية أن يعلن خلافته فدعا برجل من بني عبس فدفع اليه طوماراً مختوما عنوانه

## من معاوية الي على

وقال له اذا دخلت المدينة في خرة ربيع الاول رفع الطومار وارفعه حتى يراه الناس فلما قدم العبسي المدينة في خرة ربيع الاول رفع الطومار كا أمره معاوية وخرج الناس ينظرون فتفرقوا الى منازلهم وقدعلوا أن معاوية معترض ثم مفي الرسول حتى دخل الى على فسلمه الطومار فقضه فلم يجد فيه شيئاتم سأل الرسول ماوراءك قال انى تركت قومالا يرضون الابالقو دقال بمن قال من خيط فقسك و تركت ستين ألف شيخ يبكي تحت قميص عمان ألست مو توراكترة الهم قد البسوه منبر دمشق فقال على يطلبون دم عمان ألست مو توراكترة عمان اللهم انى أبر االيك من دم عمان نجا والله اقتلة عمان الاأن يشاء الله ومن الغرب أن عليا لما أمر الرجل بالرجوع أمنه فأراد السبئية أن يقتلوه فصاح الرجل يال مضر بال قيس الخيل والنبل انى أحلف بالله بشق الأ نفس فصاح الرجل يالم حصى فانظر واكم الفحولة والركاب ولم يخلص الرجل الا بشق الأ نفس

المال

وال

لقا

أحب النياس أن يعلموا رأي على في معاوية وانتقاضه ليعرفوا رأيه في قتال أهيل القبلة أن يجسر عليه أم ينكل عنه وقد بلغهم أن الحسن بن على دخل عليه ودعاه إلى القعود و ترك الناس فدسو ا اليه زياد بن حنظلة التعبى فحلس اليه ساءة ثم قال له على يازياد تيسر فقال لاى شيء قال تغزو الشام فقال زياد الاناة و الرفق أمثل

ومن لايصانع في أموركثيرة يضرس بانياب ويوطأ بمنسم فتمثل على

متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حمياً تجتنبك المظالم فخرج زباد على الناس فسألو وعماوراءه فقال السيف ثم دعاعلي ابنه محمداً فأعطاه لواءه وعبأ جنده واستخلف علي المدينة قثم بن عباس وأقبل على التهيؤ والتجهز . وبيما هوعلي ذلك اذ فجأه ماهو أشدعليه من أمر الشام وهو خلاف طلحة والزبير وعائشة ومن لف لفهم وأنهم توجهوا الى البصرة: وذلك أن عائشة كانت خرجت من المدينة وعمان محصور قاصدة الحج وانتبتمد عن المدينة في هذه الاوقات وقدعات وهي عكمة ان عثمان قتل وانه قد بويم لعلي بعده فخطبت الناس بالمسجد الحرام خطبة هيذا نصما ( ان الغو غاءمن الهل الامصاروأهل المياه وعبيدأهل المدينة اجتمعوا انعاب الغوغاء على هذاالمقتول بالامس الارب واستعمال من حدثت سنه وقد استعمل أسنامهم قبله ومواضع من مواضع الحي حماهالهم وهي أمور قد سبق مها لا يصلح غيرها فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحالهم فلمالم بجدوا حجة ولاعدرا خلجوا وبادوا بالعدوان ونبا قولهم عن فعلهم فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام وأخذوا

المال الحرام واستحلوا الشهر الحرام والله لاصبع عمان خيرمن طباق الارض أمثالهم فنجاة من اجماعكم عليهم حتى ينكل مهم غير هم يشرد من بعدهم والله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كانخلص الذهب من خبثه أوالثوب من درنه اذما صوه كما يماص الثوب بالمام)

كان بمكة في ذلك الوقت عبدالله بن الحضرمي عاملها لعثمان وعبدالله ابن عامر قدم من البصرة ويعلى بن أمية قدم من اليمن عمقدم عليهم من المدينة طلحة والزبير فاجتمعت كلمتهم على أن يأتوا البصرة ويعلنوا المطالبة يدم عَمَان والقصاص ممن اشترك في دمه ثم ساروا في وجهتهم هــذه وكان يصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب من أسميدوخرج معهم مروان وسائر بني أمية الامن خشع منهم ولم يزالوا حتى قاربوا البصرة ولماعلم بقدومهم عثمان بن حنيف أمير البصرة من قبل على انتدب رجلين هماعمر ان بن حصين وأبو الاسود الدؤلى ليسيرا فيعلما ماذا يريدالقوم ولماو صلا استأذنا على عائشة فأد نتلهما واستخبراها ءن قدومها فقالت لهمااز الغوغاء من أهل الامصارونزاع القبائل غزواحرم رسول اللهوأحدثوافيه الاحداث وآووافيه المحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوامن قتـــل امام المسلمين بلا ترة ولا عذر فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا المال الحرام واحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ومزقو االاعراض والجلود وأقاموا في دار توم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولامتقين لايقدرون على امتناع ولا يأمنون فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أني هؤلاء القوم وما فيه الناس وراء ناوما ينبغي لهم ان يأتوا في اصلاح هـذا وقرأت لاخير في كثير من بجواهم الا من أمر

قو ژ

NA.

15

الى

· 4·

وق

بصدقة أومعروف أوإصلاح بين الناس) ننهض في الاصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليهوسهم الصغيروالكبيروالذكروالانثي فهذا شأننا الى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ومنكر ننها كمعنه ونحثكم على تغييره : ثم سألا طلحة ماأقدمك فقال المطالبة بدم عمان قالا ألم تبايع علياً قال بلي واللج علي عنقي وما أستقيل علياً ان هو لم يحل بيننا وبين قتلة عَمَانَ وقال لهما مثل ذلك الزبير فعاد الرجلان الى ابن حنيف فأخبراه فعزم على التهيؤ لمنعهم من البصرة ولم يكن أهلها ليرأى واحد فلما قدم جيشعائشة الى البصرة خرج اليهم منأهلها منهو على رأيهم وخرج ابن حنيف فكان هو ومن معـه في ميسرة المربد ووقف الآخرون في ميمنتـه فتكلم طلحة والزبير محرضين على المطالبة بدم عثمان الخليفة المظلوم فكاد يكون بين الفريقين شر فتكلمت عائشة وكانت جهورية يعلو صوتها كثرة كانهصوت امرأة جليلة وخطبت الناس في معني ما جاءت له فافترق أصحاب ابن حنيف فرقتين فرقة قالت صدقت والله وبرت وجاءت بالمعروف وفرقة لم ترضه ولكن لم يحصل بين الفريقين قتــال ثم خرج حــكيم بن جبلة فأنشب القتال مع جيش عائشة فأشرع هؤلاء رماحهم وأمسكوا ليمسك حكيم ومن معه ذلم ينته فاضطروا أن يدافعوا عن أنفسهم حتى حجز بينهم الليل وفي غد ذلك اليوم خرج عُمان وخرج حكيم فقاتلوا الى اززال النهار ومنادى عائشة يناشدهم ويدعوهم الى الكف فيأبون حتى اذامسهم الشروعضهم نادوابالصلح فاصطلحو اعلىأن يبعثو ارسولاالي المدينة ويسألو اعن بيعة طلحة والزبيرفان كانا قدبايما كرهاً فالامر أمرهما والافالامر أمر عمان ثم أرسلوا رسولا هو

5

弘

شة

ان

420

5

-

4;

0

2

المب بن سور قاضي البصرة فسارحتي أنى المدينة يوم جمعة فدخل السجد و نادى ياأهل المدينة الى رسول أهل البصرة اليكم أأكره هؤلاء القوم هذين الرجلين على بيعة على أم أتياهاطائمين فلم يجبه أحد من القوم الاماكان من أسامة بن زيد فانه قام فقال اللهم انهما لم يبايعا الاوهماكارهان قو ثب عليه سهل بن حنيف والناس وكادوا يأتون عليمه لولاأن قام فخلصه من أيديهم صهيب بن سنان وأبو أيوبالا نصاري في عدة من الصحابة فيهم محمدبن مسلمة واخذبيده صهيب الى داره و قال أماوسعك ماوسعنا من السكوت وعند ذلك رجع كعب الى البصرة . وكان على لما علم بخبر كعب كتب الي عثماند يعجزه ويقول والله ماأكرهاعلى فرقة ولقد اكرهاعلى جماءة وفضل وان كانا يريدان الخلع فلاعذر لهماو الكاناير مدان نير ذلك نظر ناو نظر افلماعاد كعب الى البصرة ووردالكتاب طلب طلحة والزبير من عثمان أن بخلى لهم الامر فلم يفعل فهاجموه و أخذوه وقد أمرت عائشة بان يترك ليسير حيث شاءفترك البصرة وعاد الى على. و كان لحكيم بن جبلة معهم مناوشات قتل في نهايتها وقتل معـه عـدد عظيم ممن كانت له شركة في دم عثمان ثم نادي منادي الزبير وطلحة بالبصرة الا من كان فيهم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا بهم فجيء بهم اذلاء فقتلوا ثم أقام ذلك الجيش بالبصرة وكتبوا باخبارهم الى أهل الشام والى أهل الكوفة يطلبون اليهم أن يقوموا بمثل ما قاموا هم به : واستمروا منتظر بن ماتاتيهم به الاقدار

روى الطبرى عن علقمة بن وقاص الليثي قال لما خرج طلحة والزبير وعائشة رأيت طلحة وأجب المجالس اليه أخلاها وهو ضارب

المحيته على زوره فقلت باأبا محمد أري أحب المجالس اليك أخلاها وأنت ضارب بلحيتك الى زورك ان كرهت شيئا فاجلس فقال باعلقمة بينا عن يدواحدة على من سوانا اذ صر ناجبلين من حديد يطلب بعضنا بعضا انه كان مني في عمان شيء ليس توبتي الا أن يسفك دمي في طلب دمه قلت فرد محمد بن طلحة فان لك ضيعة وعيالا فان يك شيء مخلفك فقال ماأحب أن أرى أحدا محف في هذا الامر فامنمه . فأنيت محمد بن طلحة فقلت له لو أقمت فان حدث به حدث كنت مخلفه في عياله وضيعته قال ما أحب أن أسال الرجال عن امره

المحاضرة التاسمة والعشرون الجمل صفين

أمر على

لما بلغ عليا مسير من سار الي البصرة وهو يتهيأ للشام رأى أن يبدأ بهدا الفتق وكان يحاول ان يدركهم قبل أن يصلوا البصرة فلما وصل الربذة بلغه أنهم فاتوه فبعث الى أهل الكوفة يطلب اليهم أن ينفر واالي معاونته على المخالفين عليه و ولما وصلت الرسل الكوفة جاء الناس الى أميرهم أبى موسى يستشيرونه في الامر فقام فيهم خطيبا وكان آخر خطبته أما اذا كان ماكان فانها فتنة صاء النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فهيا خير من الااكب فكونوا خير من القاعد والقاعد خبر من القائم والقائم خير من الراكب فكونوا

در تو آوو

اللا

سيو. الماقد

رض

الميخ

لماء و

خوا

الرف

יותי

قدم

طلحا

ائش اکان

هـا

ا جول

جرثومةمن جراثيم العرب فأغمدوا السيوف وأنصلو االاسنة واقطعوا الاوتار وآوواالمظاوم والمضطهد حتى يلتئم هذاالامر وتنجلي هذه الفتنة: فتكامت رسل على وأخلظت لا بي موسي القول ولما كاذ الحسن بن على ممن أرسل في هذه الو فادة قاللاهل الكوفة ياأيها الناس أجيبو ادعوة أميركم وسيرواالي اخوانكم فاله سيوجد لهذا الامرهن ينفر اليهو الله لان يليه أولو النهى أمثل في العاجلة وخير في العاقبة فأجيبوا دعوتنا وأعينو ناعلىما ابتلينا وابتليتم به فسامح الناس وأجابوا ورضوابه وقال لهم الحسن انى غادفمن شاءمنكم أن يخرجمعي على الظهر ومن شاء فليخرج في الماء فنفر من أهل الكوفة تسعة آلاف أخذ بعضهم البروأخذ بعضهم الماء وقد قابلته الجنود البرية بذى قار فقال لهم قد دءو تكم لتشهدوامعنا اخواننا من أهــل البصرة فان يرجعوا فذاك ما نريد وان يلجوا داويناهم بالرفق وبأيناهم حتى يبدؤا بظلم ولن ندع أمرآ فيه صلاح الاآثر ناه على ما فيــه الفـــاد ان شاء الله : ثم ان عليــاً اختار القعقاع بن عمرو للسفارة بينــه وبين أهـل البصرة فسار حتى أنى عائشة فقـال أي أمه ما أشخصك وما أقدمك هــذه البلدة قالت أي بني اصــلاح بين الناس: فطلب أن يحضر طلحة والزبير حتى يعرف رأيهما فلما جاء أخبر أن مقصدهما كمقصد ءائشة فقال لهما القعقاع ماهذا الاصلاح قالا قتلة عمّان فان هـذا أن ترك كان تركاً للقرآن وان عمل كان احياء للقرآن فقال قد قتلما قتــلة عمّان من أهمل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب الى الاستقامة منكم اليوم قتلتم ستمثة رجل الا رجلا فغضب لهم ستة آلاف واءتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم وطلبتم ذلك الذي أفلت (حرقوص بن زهـير) فمنعه ستة آلافوهم عـلى

رجل فانركتموه كنتم تاركين لما تقولون فان قاتلتموهم والذين المتزلوكم فاديلوا عليكم فالذي حذرتم وقربتم به هذاالا مر أعظم مما أراكم تكرهون وأنتم أحميم مضرور بيعة من هذه البلاد فاجتمعواعلى حر بكروخذلانكم نصرة لمؤلاء كا اجتمع هؤلاء لا ملهذا الحدث العظيم والذنب الكبير ولاأرى دوا الهذا الامر الاالتسكين واذاسكن اختلجو افازأ نتم بايعتمو نافعلامة خيرو تباشير رحمة ودرك بثأرهذاالرجل وعافية وسلامة لهفه الامةوانأنتم أبيتم الامكابرة هفاالامر واعتسافه كانت علامة شروذهاب هذاالثأرو بعثه الله في هذه الامة هزاهز فآثروا العافية ترزقوهاوكونوا مفاتيح الخير كاكنتم تكونون ولاتعرضونا للبلاء ولاتعرضوا له فيصرعنا واياكم وايم الله اني لاقول هذاوأ دعوكم اليهواني الق خائف أن لا يتم حتى يأخذ الله من هـذه الامة التي قـل متاعها ونزل بها الير مانزل فان هــذا الامر الذي حــدث أمر ليس يقــدر وليس كالامور ولا المف كقتل الرجل الرجــل ولا النفر الرجل ولا القبيلة الرجــل. فقال له القوم ال أحسنت وأصبت فان جاء على بمثل ما قلت صلح الامر فرجم القعقاع الى على فاخـبره فاعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح: ثم أمر بالرحيل وقال المح من ضمن خطابه ولا يرتحلن عداً أحداأ على عمان بشيء في شيء من أمور الناس وليغن السفهاء عني أنفسهـم : فاجتمع نفر من رؤساء المجلبـين على عَمَان ومعهم ابن السوداء وقال بعضهم لبعض ان اجتمع النياس غـداً واصطلحوا فليس الصلح الا علينا فقال لهم ابن السوداء ان عزكم في خلطة الناس فصانعوهم واذا التقي النباس غدرآ فانشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر فاذآمن أنتم ممه لابجـد بدآمن أن يمتنع ويشغل الله علياً وطلحة والزبير لم

عما تكرهون فاتفقو اعلى ذلك والناس لا يشعرون. لما وصل على الى البصرة بعث الىالةومان كنتم على مافارقتم القعقاع فكفو اوأقرونا ننزل وننظر في هذا الامر فنزلو اوالقوم لايشكون في الصلح ومشت السفراء بدين الفريقيين و بات القوم ينتظرون العافية من هذا الحادث الجلل. قام السبئيون في الغلس ووضعوا السلاح فيءسكرأهل البصرة فسأل طلحةوالز بيرماهذاقالو اطرقناأهمل الكوفة ليلا فقالاقد علمناأن عليآء يرمنته حتى يسفك الدماء ويستحل الحرمة وأنه لن يطاوعنا وسألعلىءن الخبروكان السبئيون قدوضعو ارجلا قريباً منه يخبره بماير يدون فقال لهما فجئنا الأ وقوم منهم بيتو نافر ددناهمن حيث جاءوا فوجدنا القوم على رجل فركبونا وثار الناس فقال على قدعلمت أن طلحة والزبير نير منتهيين حتي يسفكا الدماءو يستحلاالحرمة وأنهمالن يطاوءاناولم يجد الفريقان في ذلك الوقت بدامن القتال وكانت الشة في هو دجها بين أهل البصرة وكان ذلك اليوم من أهول مارآه المسلمون فانهـم وقفوا بعضهم أمام بعض وكل يدافع دفاعاً دينياً وكان أهل البصرة وشجعانهم يلوذون بجمل عائشة حتى لا تصاب بشر فقتل حوله : دد عديد منهم ولا يدور بخلداً حدمن الناس أن ينهزم وراجز أهل البصرة يقول

الموت أحلى عند نامن العسل ردوا علينا شيخنا ثم بجل الموت أحلى عنى العسل ردوا علينا شيخنا ثم بجل ولما ولما وأى على كثرة القتلى حول الجمل وأن الناس لاتسلمه أبدا وفيهم عين تطرف نادى اعقروا الجمل فجاء الجمل انسان من خلفه وعقره فسقط المودج وكأنه قنفذ مما رمى فيه من النبل فجاء محمد بن أبى بكر

وعمار بنياسر فقطعاعر ضة الرحل واحتمالا الهو دج فنحياه عن القتلى وخرجها محمد حتي أدخلها البصرة: وقد ترك الناس والضعف ظاهر فيهم الزبير بن العوام وأراد اللحاق بالمدينة فعلم بمسيره عمر وبن جرمو زفا تبعه حتى اذا كان بو ادى السباع غافله فقتله

ا قتل في هذه الواقعة المنكرة عشرة آلاف من شجعان المسلمين بينهم كثير من أعلامهم منهم طلحة وابنه محمد والزأبير (وكاد يقتل ابنه عبدالله) وعبدالرحمن بن عتاب بن أسيد وغيرهمن رجالات قريش وسائر العرب

و بعد أن انتهت الموقعة مر على بين القتلى فكاما رأى صرعي أهل البصرة وعرفهم قال زعموا أنه انما خرج معهم السفهاء والغوغاء وهذا فلان وهذا فلان ثم صلى على القتلى وأمر بدفنهم جميعاً . و بعد ذلك زار عائشة في البيت التى نزلت فيه فسلم عليها وقعد عندها ثم أمر بان تجهز الى المدينة فجهزت خير جهاز ولما جاء يوم رحيلها ودعها بنفسه وقد قالت وسط مشيعها انه والله ما كان بيني و بين على في القديم الاما يكون بين المرأة وأهمأنها وانه عندى على معتبتي من الأخيار وقال على أبها الناس صدقت والله و برت ماكان بيني و بينها الا ذلك وانها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والا خرة وخرجت من البصرة يوم السبت لنرة رجب سنة ٣٠ وشيعها على أميالا وسرح بنيه معالوما

بعد النهاء الموقعة أخذعلي بيعةأهل البصرة وأمرعابها عبدالله بنءباس وجعلءلمى الخراجو بيتالمال زيادبن أبى سفيان

هكذا انتهت هذه الموقعة التي سهنت على المسلمين فيما بعد أن يقف

وبها بعضهم بازاء بعض محاربين يستحل كل دم الآخر بعدات كان ذلك موار الموقف في نظرهم عظيماً مهيباً

لا يمكننا ان نبرر عمل الفريقين المتحاربين من كل الوجوه فان طلحة والزبير وعائشة خرجوا كما يقولون للمطالبة بدم عثمان الذي سفك مراماً من غير ترة ولا ذنب يوجب ذلك ولا نري كيف فهموا ان ذلك ن بن مكن من نير أن يكون للمسلمين امام برجع اليه الامر في تحقيق هـذه القضيـة واقامة الحـد على من يستحقه . ان اعطاء الحق للافراد في أن را التجمعوا لاقامة حـد قصر الامام في اقامتـ او المهم بالهوادة فيـ مفسـدة الزر النظام الذي أسس عليه الاسلام واذا كانوا لايرون لامامة على صحة فقد ائية كان المفهوم دءوة أهـل الحـل والهـقد من كبار المسـلمين اولا للنفار في دينه أمر الخلافة واعطائها لمن يرضاه الناس ثم ينظرون بعــد ذلك في اقامة الحد ولكنهم قاموا بصفتهم أفراداً من كبار الامة ودوو االناس الى أمرهم من ارا عبر أن يكون لهم أمام يرجمون اليه ولا مدرى كيف غاب كل ذلك عنهم مع وت المابقهم وفضلهم ولكنهم يقولون الاالفتن اذا أقبلت تشابهت واذا أدبرت علمه تييت ولم يكن عند على بن ابي طالب من الاناة ما يكنه من المصابرة حتى يلتئم قي هذا الصدع أحسن مما كان: حقيقة ان أو كك الشياطين الذين لا ريدون بالامة خيرا أعجلوه وأنشبوا الحربحتي اشتبه الامرعلي الفريقين كليهما ولكن هذا عيب كبير في قيادة الجيوش أن يكون الرئيس بحيث بمكن ذرقة من جيشه ان تعجله عن النظر فيماهو قادم عليه وازمن الخطأ العظيم ان يستعين على بمثل هذه الفرقة السبئية وبجعلها تأوى الى جنده في الوقت الذي يطالب الناس فيـ ٥ من

كل جهة بالقصاص من قتلة عمان فانهم بالضرورة لا يحسن فى نظرهم أن يتفق علي ذلك الناس لان الاتفاق الما يقع على رءوسهم فهم يبذلون كل جهدهم فى تضييق المسالك على كل من يريد الاصلاح حفظا لا نفسهم على أن مجرد وجودهم فى جيشه كاف لان تحوم الظنون حول اشتراكه فى الدم المسفوك وان كان هو يذكر ذلك انكاراتاماً وهو عندنا الصادق فى قوله والنتيجة أن تبعمة هذه الحرب يتحملها كل من الفريقين و تبين للناس انه لا يكفى البراءة الانسان من الفمل أن لا يكون قد فعله بل بجب أن يبتعمد عما يحدث الريمة من قراءته وليس يكفى الرئيس لتقوية مركزه ان يكون عنده من القوة ما يغلب به من خرج عليمه من قومه بل بجب مع هدا أن يكون عنده من المقونة ما يغلب به من خرج عليمه من قومه بل بجب مع هدا أن يكون عليمة والكي لا يكون المقوة ما يغلب به من خرج عليمه من قومه بل بجب مع هدا أن يكون عليمة والكي لا يكون الا آخر الدواء

امرصفين

لم يكن وافعة الجمل على شدة هو لها و فظاعة امر ها الامقدمة لما هو أشد منها هو لا و افظع امراً و هو الحرب في صفين

انصرف على من البصرة الى الكوفة فاختار جربر بن عبد الله البجلي ليكون رسولا الى ماوية بن أبي سفيان يطلب اليه البيعة فشخص جربر الى دمشق وأنهي الى معاوية ما جاء له فها طله واستنظره: وكان أهل الشام قد آلى رجالهم أن لا عسوا النساء ولا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة عمان ومن عرض دونهم بشيء أو تفني أرواحهم: والشام مجمع اجناد المسلمين لانها نفر عظيم بجاور الامة الرومية التي لم تزل حافظة لشيء من

تونها فكانت الجنود الإسلامية هناك على غاية الاستعداد عاشر همماوية طويلا وهو الرجل السياسي المحنك فامتلك قلوبهم وصاروا طوع أمره ما أمرهم أثتمروا به وما نهاهم انتهوا عنه ومثل تلك القوة العظيمة سهلت له أن يرفض بيعة على ويتهمه بالاشتراك في دم عثمان أو على الاقل بحماية قاتليم حتى آواهم الى جيشه ولم يعمل أى عمل في القصاص منهم فجاء جرير عليا وأخبره بما عليه أهل الشام فلم يرعلى الا المسير والقتال . خرج فعسكر بالنخيلة وبلغ معاوية خروجه اليه بنفسه فخرج اليه بأهل الشام

أخذعلى بحنوده طريق الجزيرة وعبر الفرات من الرقة · هناك قدم طلائعه امامه حتى اذا كانوا بسور الروم التقو الطلائع معاوية فكانت بين الفريقين مناوشات قليلة ثم تحاجزوا ثم تلاحقت جنود على ومعاوية فعسكرت الطائفة ان في سهل صفين و تو اقفت الجنود الاسلامية بعضها امام بعض

اختار على ثلاثة من رجاله ليذهبوا الى معاوية يطلبون اليه الطاعة وهم بشير بن عمرو الانصارى وسميد بن قيس الهمدانى وشبث بن ربعى التميمى فساروا حتى دخلوا على معاوية فتكلم بشير بن عمرو وقال يامعاوية ان الدنيا عنك زائلة وانك راجع الى الآخرة وان الله محاسبك بعداك وجازيك بما قدمت يداك وانى أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه الامة وأن تسفك دماءها فقال له معاوية هلا أوصيت صاحبك بذلك فقال ان صاحبي ليس مثلك ان صاحبي أحق البرية كلها بهذا الامر في الفضل والدين والسابقة في الاسلام والقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيقول ماذا قال يأمرك بطاعة الله واجابة ابن عمك الى ما بدءوك اليه من فيقول ماذا قال يأمرك بطاعة الله واجابة ابن عمك الى ما بدءوك اليه من فيقول ماذا قال يأمرك بطاعة الله واجابة ابن عمك الى ما بدءوك اليه من

الحق فانه أسلم لك في دنياك وخبر لك في عاقبة امرك قال معاوية ونطل دم عمان لا والله لاأفعل ذلك أبدا فقام شبث فقال يا معاوية اني قد فهمت ما رددت: انه والله لا يخفي علينا ما تغز ووما تطلب انك لم تجدشيئا تستغوى به الناس و تستميل به أهواء هم و تستخلص به طاعتهم ألا قولك قتل امامكم مظلوما فنحن نطلب بدمه فاستجاب لك سفهاء طغام وقد علمناأن قدأ بطأت عنه بالنصر واحببت له القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب ورب متمنى أمر وطالبه يحول الله عز وجل دونه بقدرته وربما أوتى المتمني أمنيته وفوق أمنيته والله مالك في واحدة منهما خير لئن أخطأت ما ترجو انك لشر العرب حالا في ذلك ولئن أصبت ما تمني لا تصيبه حتى تستحل من ربك من معاوية ودع ما انت عليه ولا تنازع الا مرأهله: ولم يكن من معاوية جو اب على هذه المقالة الشديدة الارد شديد وأمر ه اياهم بالا نصراف فأتوا علياً وأخبروه بالخبر

كان القوم جميعا يها بون أن تلتقي جموع الشام بجموع العراق خوفا من الاستئصال والهلاك فكانت تخرج الفرقة من جيش أهل العراق فتحرج لهامثلها من جيش أهل الشام فيقتتاون وعلى هذه الحالكان شأنهم في ذي الحجة سنة ٣٠ فلما أهل المحرم توادع الفريقان الى انقضائه طمعافى الصلح واختلفت بينهما الرسل في ذلك فبعث على عدى بن حاتم و بزيد بن قيس الارحبي و زياد بن خصفة و شبث بن ربعي و هو أحد الرسل في المرة الاولى و رعاكان حمقه سببافي عدم النجاح: لما دخلوا على معاوية مداً عدي فقال انا أتيناك ندعوك الى امر يجمع التمن و جل به كلمتنا و أمتنا و كفن به الدماء و يؤمن به السبل و يصلح به ذات البين ان ابن و جل به كلمتنا و أمتنا و كفن به الدماء و يؤمن به السبل و يصلح به ذات البين ان ابن

عمك سيد المرسلين أفضلها سابقه وأحسنها فيالاسلاماترا وقد استجمع له الناس وقد أرشدهم الله بالذي رأوافلم يبق أحد غيرك وغير من معك فانته يا معاوية لا يصبك الله وأصحابك بيوم مثل يوم الجمل: فقال معاوية كانك اعما جئت متهدداولم تأت مصلحا هيهات ياعدي كالاوالله اني لابن حرب ما يقعقع لى بالشنان وانك لمن المجلمين على ابن عفان وانك لمن قتلته واني لارجو أن تكون ممن يقتل الله عز وجل هيهات ياعدى قد حلبت بالساعد الاشـــد فقال شبث وزياد اتيناك فيما يصلحنا وإياك فأقبلت تضرب لنا الامثال دع ماينتفع به من القول والفعل وأجبنانيما يعمنا واباك نفعه — وقال يزيد ابن قيس أنا لم نأت الا لنبلغك ما بعثنا به اليك ولنؤدي عنكماسمعنا منك و يحن على ذلك لن ندع أن ننصح لك وان نذكر ما ظننا انا لنا عليك به حجة وانك راجع به الي الالفة والجما له از صاحبنا من قد عرفت وعرف المسلمون فضله ولا أظنه يخفي عليك ان أهل الدين والفضل لن يعدلوا بعلى وان يميل بينك وبينه فاتق الله يا معاوية ولا تخالف المياً فانا واللهما رأينا رجلا فطأعمل بالتقوى ولا أزهد في الدنيا ولا أجمع لخصال الخير كلها منه فقال معاوية أما بعد فانكم دعوتم الى الطاعة والجماءة فاما الجماعة التي دعوتم اليها فمعنا هي وأما الطاعة لصاحبكم فانا لانراها ان صاحبكم قتل خليفتنا وفرق جماعتنا وآوى ثأرنا وقتلتنا وصاحبكم يزعم انه لم يقتله فنحن لانرد ذلك عليه أرأيتم قنلة صاحبنا ألستم تعلمون انهم أصحاب صاحبكم فليدفعهم الينا فلنقتلهم به تم يحن نجيبكم الى الطاعة والجماعة فقالله شبث أيسرك يامعاوية أنك امكنت من عمار نقتله فقال وما يمنعني من ذلك والله لو أمكنت من ابن سمية ماقتلته بعثمان

ولكن كنت قاتله بنائل مولى عمان فقال شبث لاتصل إلى عمار حتى تندر الهام عن كواهل الاقوام وتضيق الارض الفضاء عليك برحبهافقال معاوية انه لو قد كان ذلك كانت الارض عليك أضيق: وبذلك انتهت هذه السفارة التي لم يكن يظن أن تذهبي الا عشل ما أنهت اليه لانه كان من الضروري أن تكون قاعدة الصلح والدعوة شيئاً في مصلحه كلمن الطرفين يتنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء حتى يكون صلحاً أما هذه السفارة فقد كانت دعوة كسوابقهامع مافي بعض الداعين من هذه الشدة التي تفسد القلوب وتباعد مابينها وأرسل معاوية إلى علي حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد والاخنس بن شريق فدخـ لوا عليـ ه فتـ كلم حبيب فقالـ أما بعد فان عُمَان بن عَفَانَ كَان خَايِفَة مهديّاً يَعْمَلُ بَكْتَابِ اللَّهُ مَنْ وَجِلُ وَيُنْيِبِ إلىأمر اللةفاستثقلتم حياته واستطبطأنم وفاته فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع الينا قتلة عنمان انزعمت أنك لم تقتله نقتلهم به ثم المتزلأم الناس فيكون أمرهم شورى بينهم يولى الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم فقال له ، اأنت لاأم لك والعزل وهذا الامر اسكت فانك لست هناك ولابأهمل له فقام وقالوالله المريني محيث تكره فتمال علي وما أنت ولو أجابت بخيلك ورجلك لاأبقى الله عليك أن أبقيت على أحقرة و واء اذهب فصوب وصعد مابدالك وقال شرحبيل بن السمط ان كلمتك فلعمري ماكلامي الامشل كلام صاحبي قبل فهل عندائة جواب غير الذي اجبت به قبـل فقال علي نعم فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر بمثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدايته للناس ثم قبضـه الله اليـه واسـتخلف النـاس أبابكر واســتخلف أبو بكر عمر

فاحسنا السيرة وعدلا في الامة وقد وجدنا عليهـما أن توليا علينا ونحن آل رسول الله نغفر نا ذلك لهما وولى عثمان فعمل أشياء عابها الناس عليه فساروا اليــه فقتلوه ثم اتاني الناس وانا معتزل أمورهم فقالوا لي بايع فأبيت عليهم فقالوا لى بايع فان الامة لا ترضي الا بك وإنا نخاف أن لم تفعل أن يفترق الناس فبايعتهم فلم يرتني الاشقاق رجلين قد بايعاني وخلاف معاوية الذي لم بجعل الله له سابقة في الدين ولا سلف صدق في الاسلام طليق ابن طليق حزب من هذه الاحزاب لم يزل لله ولرسو له وللمسلمين عدواً هو وأبو محتى دخلافي الاسلام كارهين ذلا غرو الاخلافكم معمه وانقيادكمله وتدعون آل نبيكم الذين لا ينبغي لكم شقافهم ولاخلافهم ولاأن تعدلوا بهم من الناس أحداً الأأني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وأماتة الباطل واحياء ممالم الدين : فقال له شرحبيل أشهدأن عَمان قتل مظلوماً فقال لهما لاأقول انه قتــل مظاوماً ولاأنه قتل ظالمــاً قالافمن لم يزعم أن عثمان قتل مظلوماً فنحن منه براء ثم أنصر فوا من غير نتيجة وذلك معقول

لما انسلخ المحرم أمر على من ينادى ألا ان أمير المؤمنين يقول الم اني قد استدمت للراجعوا الحق و تنيبوا اليه واحتججت عليم بكتاب الله فدعو تكاليه فلم تناهوا عن طغيان ولم تجيبوا الى حق وانى قد نبذت اليم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ففزع أهل الشام إلى امرائهم ورؤسائهم وكتبوا كتائبهم وبات انفريقان يشتغلان بتعبئة الجيوش: وفى غد ذلك اليوم وهو يوم الاربعاء أول صفر سنة ٣٧ أبتدأت الحرب من غير أن يقف كل الجمعين وجهاً لوجهه بل كل يوم يخرج قائد من هناوقائد من هنا حتى

اذا مضت سبعة ايام قال على لجنده ليلة الاربعاء ثامن صفر حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بجمعنا واتفق معهم على ذلك فباتوا يصلحون أمرهم وفي ذلك يقول كعب بن جعيل التغلبي

أصبحت الامة في أمر عجب والملك مجموع غداً لمن غلب فقلت قولا صادقاً غير كذب ان غداً تهلك أعلام العرب

وفي الصباح زحف على بجنوده أهمل العراق وزحف له معاوية بجنود أهمل الشام وذلك في وم مشئوم لا يزال المسلون يعدونه شؤماً من لدن ذلك الحادث إلى الآن تناهض الناس ذلك اليوم واقتتلوا قتالا شديداً نهارهم كله ثم انصر فوا عند المساء وكل غير غالب ثم أعادوا الكرة في غدذلك اليوم وكانت جملتهم أشد من اليوم الاول وقد. انكشفت ميمنة أهمل العراق وانتهت هزيمتهم إلى على فمشي نحو الميسرة فانكشفت عندمضر في الميسرة وثبتت ربيعة ومربه في ذلك الوتت الاشتر النخبي فقال له على الته ولاء القوم فقل لهم أين فراركم من الموت فذهب اليهم الاستر وهيج الناس لخوض الغمرات فتابعوه وكرامعه فأو خذلا بعمد لكتيبة الاكشفه و لاجلح الاحازه ورده ولم يزل الاشتر في هجمته حتى وصل إلى حرس معاوية بين العصر والمغرب ولم يزل الاشتر في هجمته حتى وصل إلى حرس معاوية وكان معاوية يقول أردت في هذا الوقت أن أنهزم فذكرت قول ابن الاطنابة وكان معاوية يقول أردت في هذا الوقت أن أنهزم فذكرت قول ابن الاطنابة

واقدامي على البطل المشيح وأخذي الحمد بالثمن الربيح مكانك تحمدي أو تستريحي

أبت لى عفى قي وأبي بلائى واعطائي على المكروه مالى وقولى كلماجشأت وجاشت فمنعني هذا القول من الفرار: وفي هذا اليوم قتل عمار بنياسر

ولما أمسى المساء على الفريقين لم ينفصــــلا بل استمر القتال شـــــداً طول الليل ويسمون هـذه الليلة ليلة الهرير يشهونها بليلة القادسية حتى اذا أصبح عليهم صبح يوم الجمعة أخــذ الاشــتر يزحف بالميمنة ويقاتل مهــا الشدة الشديدة اذا بالمصاحف قد رفعت على رءوس الرماح من قبل اهل الشام وقائل يقول هذا كتاب الله عز وجــل بيننا وبينكم من لثغور الشام بعد أهل الشام من لثفور العراق بعد أهل العراق فلما رأى أهل العراق المصاحف مرفوعة قالوا بجيب إلى كتاب الله فقال لهم على ياعباد الله امضوا علىحقكم وصدقكم فانءماوية وعمروبن العاص وابن أبي معيط وحبيب ابن مسلمة وابن أبي سرح والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولاقرآن أنا أعرف بهم منكم قد صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا فكانو اشر أطفال وشر رجال ويحكم انهم مارفعوها تم لايرفعومها ولايعلمون بمافيهاومارفعوها لكم الا خديعة ودهاء ومكيدة فقالوا مايــعنا أن ندعى إلى كـتاب الله وز وجل فنأ بيأن نقبله وقال مسعر بن فدكي التميمي وأشباه له من القراء أجب إلى كتاب الله اذادعيت اليه والاندفعك برمتك إلى القوم أونفعل كما فعلنا بابن عَمَانَ انه عَلَيْنَا أَنْ نَعْمَلُ بِمَا فِي كَتَابِاللَّهُ عَزُوجِلُ وَاللَّهُ لَتَفْعَلَنْهَا أَوْ لَنْفَعَلْنُهَا بِكُ : تُم طلبوا منه أن يبعث إلى الاشتر ليترك القتال فارسل اليه رسولا فقال الاشترللرسول ليسهذه الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي اني قدرجوتأن بفتح لي فلاتعجلني فرجع الرسول بالخبر فماانتهي اليهحتي ارتفع

الرهب وعلت الاصوات من قبل الاشتر نقال له القوم والله مانراك الا أمرته أن يقاتل ثم قالوا ابعث اليه فليأتك والا والله اعتزلناك فقال لارسول ويحك قل للاشتر أقبل فان الفتنة قد وقعت فلم يسعه الا الحجيء وترك ساحة الحرب ثم أرسل الاشعث بن قيس ليسأل معاوية عما يريده فلما خهب اليه قال له معاوية نرجع نحن وأنتم إلى ماأه رالله في كتابه بعثون منه رجلا ترضونه و نبعث منا رجلا ثم نأخذ عليهما أن يعملا بمافي كتاب الله لا يعدوانه ثم نقبع مااتفقاعليه فقال له الاشعث هذا الحق ثم رجع الى على فأخبره فقال الناس رضينا وقبلنا فقال أهل الشام قد اخترنا عمرو بن العاص فقال الاشعث ومن تابعه وانا قدرضينا أبا موسى الاشعرى فقال على قد عصيتموني في أول الامر فلا تعصوني الا تن وبين لهم نخوفه من أبي موسي لانه كان يخذل الناس عنه فأبوا الااياه فاضطر على للسير على مارأوا

المحاضرة الثلاثون عقدالتحكيم — نتائجه — الخوارج

عقدالتحكيم وكتب الفريقان بينهم عقد التحكيم وهذه صورته ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضي عليه علي بن أبى طالب ومعابة ابن ابي سفيان قاضي علي على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين

انا ننزل عندحكم اللهءزوجل وكتابه ولابجمع بيننا ذيره وانكان اللهءزوجل يننا من فأكته الى خاعته تحيي ماأحياو عيت ماأمات فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل وهما أبوموسي الاشمري بسد الله بن قيس وعمرو بن العاص القرشي عملابه ومالم بجدا في كتاب الله عزوجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة وأخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق والثقة من الناس أنهما آمنان على أنف هما وأهلهما والامة لهماأ نصار على الذي يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والسلمين من الطائفتين كلتيهماعهـدالله وميثاقه اناعليمافي هذه الصحيفة والى قدوجبت قضيتهما على المؤمنين فان الامن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما سارواعلي انفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم وعلى عبد اللهبن قيس ودمروبن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الامة ولا يرادها في حرب ولا فرقة حتى يعصياوا جلاالقضاء إلى رمضان واذ أحبا أزيؤخر اذلك أخراه على تراض منهما وان توفي أحد الحـكمين فان أمير الشيعة بختار مكانه ولا يألوا من أهل المعدلة والقسط وان مكات قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام وانرضياوأحب فلا يحضرهافيه الامن أرادا ويأخذ الحكمان من أرادامن الشهودتم يكتبان شهادتهما على مافي هذه الصحيفة وهم أنصار على من ترك هدده الصحيفة وأراد فيه إلحاداً وظلماً اللهم انا نستتصرك على من ترك مافى هذه الصحيفة): ويلى ذلك اسماء الشهود من الطرفين - ١٥ صفر سنة ٣٧ وبهذا العقد انتهت واقعة صفين التي قتل فيها من شـجعان المسـلمين

وأنجادهم تسعون الفا وهو عدد لم يذهب مشله ولا قريب منه في جميع الوقائع الاسلامية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تاريخها والولا ان عضتهم الحرب ولفحتهم نيران السلاح لاستؤصلت البقية الباقية وضاعت الثنور: ومما يزيد الأسف ان هذه الحرب لم يكن المرادمنها وصول الى تقرير مبدأ ديني أو رفع حيف حل بالامة وانما كانت لنصرة مسخص على شخص على شخص على تنصره لانه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق الناس بولاية الامر وشيعة معاوية تنصره لانه ولى المحمدة عنان وأحق الناس بطلب دمه المسفوك ظلماً ولا يرون انه ينبغي لهم مبايعة من آوي اليه قتلته

يظهر للمتتبع أخبار ما بين على ومعاوية أن الرجلين كانا على تباين تام فعلي برى لنفسه من الفضل والمسابقة والقرابة ماليس لغيره من سائر الناس خي أشياخ قريش وأصحاب السابقة منهم وزاد به ذلك الفكر حتى كان بري أذ ألاشياخ يعلمون ذلك و يغضون عنه وكان يرى في معاوية الحطاطا بيم هائلا عنه ولما ذا ? لانه من الطلقاء وأولا دالطلقاء الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وربما ظن فيهم انهم لم يدخلوافي الاسلام الاكرها حينمالم يجدوا مناصا من ذلك واذا كان الرجل بري أشياخ قريش دونه عدراً ولم يكن يسلم لهم الامر غمالا نه لم يجد له انصاراً فكيف يرى نفسه أمام رجل يظن به ذلك الظن في وقت بايعه فيه الناس بالخلافة وردوا اليه حقه المسلوب عنه وقد وجداً نصاراً يؤيدونه كان اذا تكام عن معاوية اوكاتبه يظهر من كلامه منه وقدوجداً نصاراً يؤيدونه كان اذا تكام عن معاوية اوكاتبه يظهر من كلامه الاحتقار له والترفع عنه والاز دراء برسله وخاطبهم أشدما يخاطبه انسان ولا

ينظر از الرجل قد استحوذ على قلوب نصف الامة الاسلامية ومشله لا ينال الا بالاناة وشيء من المصانعة والسمولة وهـذه اشـياء لم ير على أن يتنزل اليهاأ مامعاوية فانه بدوزريب كان يري نفسه عظيما من عظهاء قريش لانه ابن شيخها أبي سفيان بن حرب واكبر ولد أمية بن عبد شمس بن عبد مناف كما أن علياً أكبر ولد هاشم بن عبد مناف فهما سيان في الرفعــة النسبية ثم كان يري النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة من بعده قد وثقوا به ثقة كبرى حتى جمعت له الشام كلها وهي أعظم بلدان المسلمين بمد العراق فصارت له تلك الرياسة العظيمة والاثر الصالح في حماية الثُّغور الروميةوهو يعلم أن علياً لا ينظر اليه بتلك العين التي كان ينظر له بها من قبله بدليل أذأول عمل له كان عزله فرأى أن انضمامه الى على يحطه عن تلك المنزله السامية التي نالها ومن يدري ماذا يكون حاله بعد ذلك من المهانة . وجد أمامه شبهاً تفسح له المجال في تلك المناوأة (١) انه لم يستشرفي تلك البيعة وهو من أعاظم قريش ووال من أكبر الولاة تحت أمرته جند من جنود المسلمين لايقل عن مئتي ألف (٢) أن كثيراً من الصحابة رفضو ابيعة على (٣) اذاً ول من ندبه للخلافة هم الثائرون على عثمان الذين قتلوه (٤) أنه آواهم في جيشه ولم يقتص منهم فأخذمن ذلك أنه ممالىء لهم علي فعلتهم - كل تلك الشبه جعلته يمتنع عن البيعة ويأخذلنفسه الحيطـة حتى لايقع في المذلةوالمهانة

شخصات ينظركل منهما الى الآخر بهذا النظر لا يمكن اتفاقهما ولا وصولهما الى طريق رشاد يخفف عن المسلمين مانزل على رءوسهم

3 1. 6

من تلك الفتنة الهائلة ولم يكن مدار مراسلاتهم بالشيء الذي يصح أن يكون قاعدة صلح بين فريقين لـ كمل منهما قوة تؤيده فعلى كان يطلب مبايعتـــه ولا يزيد وبنير ذلك لا يكون صلح حتى ان رسمله التي كان برسلها من أهل العراق كانوا يكلمون معاوية بلهجة المحتقر المستخف ومعاوية يطلب أولاان تسلم قتلة عمان اليه ليقتص منهم تم يكون الامر شوري وكلا الامرين لا يرطى به على : اماقتلة عثمان فلانه اذا أراد انتزاءهم من جيشــه لا يأمن ان يتعصب لهم قومهم فينقسم جيشه وأما الثانية فلانه لا يترك حقا قد ثبت له بالبيعة التي رآها تمت وليس لاحــد مهما عظم قدره أن يمترض عليها فكيف عثل معاوية في نفسه أضف الىذلك أزفرقة السبئية التيكانت تتخلل جنــد على لم يكن من مصلحتها أن يكون صلح بين الطرفــين فهم لا يسكتون عن حمل الحطب لاشعال نار الفتنــة كايا قاربت الحمود ولذلك كاذ لهذا التحكيم الذي اتفق عليه الطرفان نتيجة من أسوأ النتائج في جند على نتائج التحكيم

بعد ان كتبت شروط الصاح عاد معاوية بجنده اني دمشق أم جنيد على فان الاشعث بن قيس خرج بكتاب الصلح يقرأه على الناس ويعرضه عليهم يقرءونه حتى مر به على طائفة من بني تميم فيه-م عروة بن أدية وهو أخو ابى بلال فقرأه عليهم فقال عروة أنحاكمون فى أمر الله الرجال لاحكم الاللة ثم شد بسيفه فضرب به عجز دابته ضربة خفيف فغضب للاشعث قومه من اليمن فمشي رؤساء بني تميم فتنصاوا الي واعتذروا فقبل وصفحتم عاد الجيش يريد الكوفة

روي الطبري عن عمارة بن ربيعة قال خرجو امع على الى صفين وهمتو ادون أحباء فرجموا متباغضين أعداء مابرحوا من عسكرهم بصفين حتى فشافيهم التحكيم ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط يقول الخوارج يا أعـداء الله أدهنتم في أمر الله وحكمتم وقال الآخرون فارقتم أمامنا وفرقتم جماعتنا فلما دخمل على الكوفة لم بدخلوا معه حتى أتوا حروراء فنزل بها منهم اثنا عشر ألفاً و نادي مناديهم ان أمير القتال شبث بن ربعي التميمي ( وهذا الذي كان رسول على الى معاوية وكان يتوقح في خطابه ويعجب من معاوية كيف لم يبايع علياً وهو هو سيد المسلمين وابن عم سيد المرسلين الى آخرما قال ) وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكري والامر شوري بعمد الفتح والبيعة الله عزوجل والامربالمعروف والنهي على المنكر: فبعث اليهم على عبد الله بن عباس وقال له لا تعجل في جوابهم وخصومتهم حتى آتيك فخرج اليهما بنءباس فاقبلواعليه يكلمونه فلم يصبر عليهم بل قال مانقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقالواله أماما جعل حكمه الى الناس وأمر بالنظرفيه والاصلاح لهفهواليهم كماأمر به - وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه حكم في الزاني مئة جلدة وفي السارق بقطع يده فليس للعبادأن ينظروافي هذا قال ابن عباس فان الله عز وجل يقول تحكم به ذوا عدل منكم فقالوا له أو نجعل الحكم في الصيد والحدث يكون 

أعدل عنمدك ابن العاص وهو بالامس يقاتلنا ويسفك دماء نافان كان عدلا فلسنا بعدول ونحن أهل حزبه وقد حكمتم في أمر اللهالرجال وقد أمضي الله حكمه في معاوية وحزبه أن يقتلوا أو برجعوا وقبــل ذلك مادعو ناهم الى كتاب الله فابوه ثم كتبتم بينكم وبينه كتابا وجعلتم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة وقد قطع عز وجل الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة الا من أقر بالجزية ثم جاء على فوجد ابن عباس يخاصمهم فقال له انته عن كلامهم ألم أنهك ؟ ثم سألهم ما أخرجكي المناقالوا حكومتكم يوم صفين فقال أنشدكم الله ألست قدينهيتكم عن قبول التحكيم فرددتم على رأيبي ولما أبيتم الاذلك اشترطتم على الحكمين أزبحيياماأحيا القرآن وان يميتا ما أمات القرآن فان حكما محكم القرآن فليس لناأن نخالف حكما يحكم بما في القرآزوان أبيا فنحن من حكمهما براء قالوا له فخـبرنا أتراه عدلا محكيم الرجال في الدماء فقال انا لسنا حكمنا الرجال انما حكمنا القرآن وهــذا القرآن انما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق انما يتكلم به الرجال قالوا فخبرنا عن الاجل لم جعلته فيما بينك وبينهم قال ليعلم الجاهل ويتثبت المالم ولعل الله عز وجل يصلح في هذه المدنة هذه الامة ادخلو مصركم رحمكم الله : والخوارج يدعون انهم قالوا ان التحكيم كان منا كفرآوقد تبنا الى الله فتب كما تبنانبا يمك والافنحن مخالفون فبا يعهم علي وقال ادخلو افلنمكث ستة أشهر حتى يجبي المال ويسمن الكراع تم نخرج الىعدونا فدخلو اعلى ذلك وتوضيح نظرية هؤلاء القوم ان علياً كاناماماً بويع بيمة صحيحة فمن امتنع عن بيعتــة فهو مرتكب جريمة العصيان والبغى وهم يرون أن

مرتكب الكبيرة كافر فاذاً يكون معاوية بغي على الامام العدل وحارب الله ورسوله وحينئديكون لهولقومه حدمقررفي القرآن والحدود المقررة لامعني للتحكيم فيها لا أنه تغيير للمشروع ان تضي بخلافه . ولما كان. ماوية ومن معه يستحقون في نظرهم هذه العقوبة نصاً فاللين معهم ومهادنتهم اده ان في دين الله وتحكيم للرجال فمالاحكم فيه الالله وهذافي نظرهمجريمة وفاعلها ضال والضال لا يصلح لخلافة المسامين فلاخلافة لعلى ولاحرمة لمن اتبه فلهم أن يقاتلوهم هي نفارهم كجند معاوية سواء بسواء: فاظروا كيف جاءت هؤلا الناس نتيجة بعض مقدماتها باطل فلا عجب أن تكونهي أيضاً باطلة : أما كونجر بمة العصيان ومحار بةالله والرسول لهاحدمقرر في كتاب الله فذلك صحيح وأماكون معاوية ومن ممه بغاة فذلك شيء بحتاج الي النظر ذان ادعي ازله شـمِماً في نفس امامة الامام أهي منعقدة أم لم تنعقد فهذا يصح فيمه التحكيم وليس تحكما للرجال في دين الله واعما هو تحكيم في صحة وصف بذبني عليه حكم فان القاضي الذي ترفع اليه قضية سرقة لا يطلب منه الاجتهاد في أن السارق تقطع يده او لا تقطع وأنما يطلب منه الاجتهاد في معرفة أهــذا ــارق أم غـير سارق فاذا ثبتت له الصفة وجب عليـه حمّا أن محـكم بقطم اليـد فان قالوا ان التحكيم من على شـك في أمامتـ والشاك لا يجوز له أن يسفك الدماء للمطالبة بامر مشكوك في صحته كان هـذا باطـ لا أيضا لان صاحب الحق كثيراً مايتاً كد أن الحق له فاذا رأى من خصمه انكاراً او تمسكا بشبه فانه لاطريق أمامه الا ان يرفع الامر لقاض أو لمحكمين يكون حكمهما قاطعا لنزاع خصمه : وعلى الجملة فان هذه الفئة الجديدة قــد بنت

أمر هاعلى مقدمات لم تنضيح فزادواالطين بلة و بعدأن كناأ مام فر تتين صر فاالآن أمام ثلاث فرق يستحل بعضها دماء بعض وصار لعلى دوان والمنتبع لاحوال الخوار جومقاماتهم في حروبهم يتأكد أنهم مخدود و ناظهر لهم حتي صارعنده حقيقة من الحقائق التي لا ينكر هاالا غاوفي نظر هم والا فكيف يؤول فعلهم كانوا بالامس يرون في علي أنه أفضل المسلمين وأعلمهم وأفتههم في الدين واليوم يباينو نه هذه المباينة و يرون انه صل في التحكيم ولم يعديستحق أذ يكون خليفة وأن كل من تابعه بعيد عن طريق الرشاد

اجماع الحكمين

لما حان أجل اجماع الحكمين بعث على أد بعمة رجل علمهم شر يح ابن هانى الحارثى ومعهم ابن عباس يصلي بهم ويلي الوره وأبو موسي الاشعرى معهم و بعث معاوية عرو بن العاص في اد بعمة من أهل الشام فتوافوا بدومة الجندل باذرح وكان معاوية اذا كتب الى عمر وجاء الرسول وذهب لايدري بما جاء به ولا بما رجع به ولا بسأله أهل الشام عن شيء واذا جاءرسول علي جاء أهل العراق الى ابن عباس فدألوه ما كتب اليك أمير المؤمنيين فان كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا ما نراه الاكتب بكذا وكذا فقال لهم ابن عباس أما تعقلوت أما ترذرسول معاوية نجيء لا يعلم بما جاء به و يرجع لا يعلم بما رجع به ولا يسمع لهم صياح ولا لغط وأنتم عندى كل يوم تظنون الظنون : وشهد هذه الجماعة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الربير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام

المخزومي والمغيرةبن شعبةوغيرهم

اجتمع الحكمان وبحثافها جاءالا جلهوهو اصلاح مابين الناس فتكلم عمرو فقال ألست تعلم أن عثمان قتل مظلوماً قال أبوموسي أشهد - قال عمر و ألست تعلم أن معاوية وآل معاية اولياؤه - قال بلي - قال عمر وفان الله يقول (ومن قتل مظلوماً فقد جما الوليه سلطا أفلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ) فها يمنعك من معاويةولى عَمَان ياأ باموسى وبيته في قريشكما قدعلمت فان نخوفت أن يقول الناس ولىمعاوية وليست لهسا بقة فاناك بذلك حجة تقول أيي وجدته ولى عمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه الحسن السياسة الحسن التدبير وهو أخوأم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحبه فهو أحدالصحابة . تمعرض له بالسلطان بقوله ان ولى اكرمك كرامة لم يكرمها خليفة فقال أبوموسي ياعمدرو اتق الله فاما ما ذكرت من شرف مماوية فان هــذا ليس على الشرف بولاه أهله ولو كان على الشرف لكان هذا الامر لآل أبرهة بن الصباح أنما هو لاهـل الدين والفضـل مع أبي لو كنت معطيه أفضـل قريش أعطيت على بن أبي طالب واما قولك ان معاوية ولى دم عمان فوله هذا الامر فأبى لم أكن لاوليه معاوية وأدع المهاجرين الاولين واما تعريضك لي بالسلطان فوالله لو خرج لي من ملطانه كلمه ما وليته وما كنت لارتشى في حسكم الله عز وجل ولكنك ان شئت أحيينا اسم عمر بن الخطاب فتمال عمرو ان كنت نحب بيعة ابن عمر فما يمنعك من ابني وأنت تعرف فضله وصلاحه فقال اذابنك رجل صدق ولكمنك قدغمسته في هـــذه الفتنة . وهذه المناقشة تدل علي انهما قد اتفقاً على خلع المتنازعين

واختلفافيمن بخلفهماوحينئ ذاتفقاأن يكون الامر شوري بين الناس بولون من رضواولم يبق الااعلام الناس بماا تفقأعليه فخرجاوكان عمرو يقدم أبأموسي فيكل كلام فتقدما بوموسي فحمد اللهوأ ثنى عليه ثم قال ابها الناس إناقد نظر نافي أمرهـذه الامة فلم ترأصلح لامرها ولاألم لشعثهامن أمر قدأجمع عليه رأبي ورأى عمر ووهو أن تخلع علياً ومعاوية وتستقبل هذه الامة هـ ذاالامر فيولو امنهم من أحبو اعليهم وانى قدخلعت علياً ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولواعليكم من رأيتموه لهـ ذا الامرأهلاتم تنحيوأقبل عمرو فقام مقامه فحمدالله وأثني عليهوقال انهذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه وانا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية فانه ولى عثمان والطالب بدمه وأحق النياس بمقامه فتنابزا -ويروى المسعودى أنهما لم يحصل منهما خطبة وانما كتبا صحيفة فيهما خلع على ومعاوية وان المسلمين يولون عليهم من أحبوا وهذا القول أقرب في نظرنا الى المعقول وان لهج كثير من المؤرخـين بذكر الاول لان هذه الخطبة على فرض حصولها وأن الخديعة تمت على أبي موسي لم تكن لتفيــد معاوية شيئاً لان الذي ثبته أنمــا هو حكمه والذي يلزم الامـــة بمقتضى الصحيفةا بماهومااجتمعاعليه لامارضي بهأحدالحكمين ولم ينقل أحدان أباموسي رضي فيخطابه ببيعةمعاوية

ومن الوقت الذي جرى فيه عقد التحكيم وعين الحكمان يشعر الانسان بانه لايؤدي الى نتيجة لان أبا موسي كما يظهر من ماضيه رجل يكره الفتن و بحب للمسلمين السلامة و يتمنى لو وصل الى مايريد من أى طريق يسلكه وقرينه عيل الى معاوية و بحب تأييده و تثبيت خلافته وهو

مع ذلك رجل عرف الدنيا وجالس الملوك فلايهمه الا أن يصل إلي مقصوده مهما استعمل في سبيل ذلك من الخدع ومشل هذين لا يتفقان: قال المغيرة بن شعبة لبمض من معه من قريش سأعلم له علم هذبن الرجلين أيتفقان أم يختلفان ذدخل على عمر و فقال له ياأ با عبد الله أخبر في عما أسالك عنه كيف ترانا معشر المهزلة ذانا قد شككنا في الامر الذي قد تبين لهم من هذا القتال ورأينا أن نتأني و نتثبت حتى تجتمع الامة فقال عمر وأراكم يامعشر المعتزلة خلف الابرار وأمام الفجار ثم جاء أبا موسى فسأله كاسأل عمر اقتال له الراكم أثبت الناس رأيا فيكم قية المسلمين فانصر ف المغيرة الى أصحابه وقال لهم لا يجتمع هذان على أم واحد

لميكن على ليرضي بهذا الحدى الذي تأكد أنه مخالف للكتاب والسنة اللذين عهد الى الحدكمين أن بحكما بهما ورضي به معاوية طبعاًلان أقل مافى الحدى أن ليس لعلى امامة وصار الامر للناس يولون من شاءوا وعنده جند عظيم بختارونه ولا يفضلون عليه أحداً فزادت آماله في أن يكون خليفة المسلمين وأي على أنه لابدله من معاودة الكرة الي معاوية وأصحابه ولكن عرض له معاودة الخوارج لخروجهم فانه لما أراد أن يبعث أبا موسى كره الخوارج ذلك لابهم كانوا يظنون ان عليا وافقهم على كراهمة التحكيم ورقيته ضلالة وجاءه انسان فقالله ان الناس قد محدثوا عنك أنك رجعت لهم من كذرك نخطب الناس في صلاة الظهر فد كر أمر الخوارج فعا به فوثبوا من نواحي المسدجدية ولون لاحكم الاللة وعلى يتول كامة حق أربد بها باطل وعند ذلك اجتمعت الخوارج في منزل عبد الله بن وهب

الراسبي فخطبهم خطبة حبهم فيهاعلى الخروج وقال في آخر خطابه فاخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كورهذه الجبال أوالي بعض هـذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة: ثم أرادواأن يولوا أمر هرج الافعر ضوا الولاية على المتمنزين منهم فكاهم يأ باهائم عرضوها على عبدالله بن وهب فقال هاتوها أما والله لا آخــــذها رغبـــة في الدنيا ولا أدعها فرقاً من الموت فبايعوه لعشر خلون من شوال ثم اتفقوا أذبخرجوا وحداناًمستخذين حتى يجتمعوا في جسر النهروان وكتب ابن وهب للخوارج من أهمل البصرة يخبره بمانم عليه الامر ولما خرجت الخوارج جاءت شيعة على اليه فبايعوه وقالوا نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت : وبعد هذا الخروج وعلمه بما فعل أ بو وسي خطب أهل الكوفة فقال الحمد لله وان أنى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل وأشهد أذلاإله الاالله وأن محمداً رسول الله أما مد فان المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم وقد كنت أمرتكم في هـذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمرى ونحلت كمرأ بي لوكان لقصيرأمر ولكن أبيتم الاماأردتم فكنت أنا وانتمكما قال أخوهوازن

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى فلم يستبينو االرشد الاضحى الفد فلماعصوني كنت منهم وقدأري مكان الهدى أوانني غير مهتد وهـل أنا الامن غـزية ان غوت غويت وان ترشد غزية أرشد

الاان هذين الرجلين الذبن اختر نموها حكمين قدنبذاالقرآن وراء ظهورها وأحييا ماأمات القرآن واتبع كل منهما هواه لغير هدى من الله مكما بغير حجة بينة ولا سنة ماضية واختلفا في حكمهماو كلاهما لم برشد فبرىء الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين استعدوا وتأهبوا للمسير الى الشام وأصبحوا في معسكركم ان شاء الله يوم الاثنيين: وكتب الى الخوارج يديوهم الى المجيء لحرب أهدل الشام فكتبوا اليه (أمابعدفانك لم تغضب لربك واعما غضبت لنفسك فان شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فبما بيننا وبينك والافقدنا بذناك علىسواء إن الله لابحب الخائنين ) فلما قرأ كتابهم أيس منهم وأرادأن يد:هم ويسير الى الشام فخرج حتى عسكر بالنخيلة ومن هناك كتب الى ابن بهاس يأمره أزبرسل اليه جند البصرة والى أمير المدائن يأمره أذبرسل اليه جندها فاجتمع عنده نحو سبعين ألف جندى . هناك بلغه أن الناس يقولون لوسار بنا الى هــذه الحرورية فبــدأنا بهم فاذا فرغنا منهم توجهنا الى الشــام فقام فيهم خطيباً وبين لهم أن قتال أهل الشام أهم فتنادى الناس ياأمير المؤمنين سربنا الى ماأحببت . بلغ علياً وهو في مقامه بالنخيلة أن الخوارج المترضوا الناس وقتلوا منهم فأرسل رسولا ليعلم جلية الحربر فقتلوه ولماجاءه ذلك الخبر قال الناس باأمير المؤمنين علام تدعهؤلاء وراءنا بخلفوننا فيأموالنا وعيالنا سربنا الى القوم فاذا فردنا مما بيننا وبينهم سرنا الى عدونا من أهـل الشام فلم بجد بدامن مو افقتهم و نادي بالرحيل ذلما وصلهم أرسل اليهم أن ادفعوا الينا قتلة اخواننا منكم نقلتلهم بهم ثمأ نا تارككم وكاف عنكم حتى ألقي أهل الشام فلعل الله يقلب قلوبكم ويردكم الى خير مما انتم عليهمن أمركم فبعثوا اليه كانا قتلهم وكلنا نستحل دماءهم ودماءكم. ولم تنجع فيهم تملك الخطب الرائعة والوصاباالعظيمة التي نطقبهاعليوهم يسممون فرفعراية

مع أبي أبوب الانصاري و نادي من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهوآمن ومن انصرف الى الكوفة أوالى المدائن وخرج من هـذه الجماعة فهو آمن انه لاحاجة لنا بعد أن نصيب قتلة اخو اننامنـكم في سفك دمائكم فانصرن منهم جمع وخرج الجهعلى جمع وبقى معابن وهب ٢٨٠٠ من أربعة آلاف فقامت رحا الحرب بين الفريق بين وانتهت في ذلك اليوم بقتل ابن وهب ومعظم من معه ووجدوا من جرحاهم نحواً من ٤٠٠ فأمربهم على فدفعوا إلىءشائرهم وقال احملوهم معكم فداووهم فاذا برءوا نخذوهم معكم إلى الكوفة ولما تم لعلى الظفر قال للناس توجهوا من فوركم هذا الى عدوكم فقالوا ياأميرالمؤمنين نفدت نبالنا وكاتسيوفناونصلت أسنةرماحنا وعادأ كثرها قصداً فارجع إلى مصرنا فلنستعد بأحسن عدتنا و لعل أمير المؤمنين نرمد فىءدتناعدة من هلك منا فانه أوفي لناعلى ء\_دونا : نلما نزل النخيلة أمر الناس أزيلزموا عسكرهم ويوطنوا علىالجهاد انفسهم وأذيقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم حتى يسيروا الى عدوهم فأقاموا هناك أيامائم تسللوا من معسكرهم فدخلوا الارجالا من وجوه الناس قليلا وترك العسكرخالياً فلمارأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليهرأ بهفي المسيرو بعد أيام دعارؤساءهم ووجوههم فسألهم عن رأبهم وماالذي ينظرهم فمنهم المعتل ومنهم المكروه وأقلهم من نشط : وهو في كل يوم يلقى عليهم من خطبه الشديدة يحثهم ويستنهضهم فلايفيد ذلك شيئاً وصار في جند لا يمر ولا يحلي ضعف سـلطان اما.هم في أنفسهم وفضلو االدءة على تلك الحروب المستطيرة التي كادت تستأصلهم ه ذه كانت حال أهل المراق مع امامهم : أما حال أهـل الشامم

امامهم فكانت على العكس من ذلك جند مطيع وقلوب متحدة وفي هذا كفاية لمن يريد العظائم ولذلك كان شأنه دا تمافي علو إلى ماكان يستعين به من الحيل كان مما يهم معاوية أن يستولى على مصر لانها متاخمة له وهي مورد رزق عظيم للجنود فأعمل لذلك الرأي ونجح : كان محمـد بن أبي حــذيفة عصر حين مقتل عثمان فضبطها واستولى عليها وافترق عليه أهمل مصر فلما تم الامر لعلى ولى عليها قيس بن سعد بن عبادة وهو من عظها شميعته وكانت ولايته في بدء سنة ٣٦ وكان رجلا سيا سياً خبير آبالامور فاستقامت له الامور بمصر الا أن فرقة من المصريين اعــنزلت بقرية خربتي قـــد أعظموا قتل عثمان وكان علمهم مسلمة بن مخلد الانصاري فبعث اليهم قيس اني لاأ كرهكم على البيعة وأنا أدعكم وأكف عنكم : كان أثقل شيء على معاوية وجود قيس بمصر مخافة أن يقبل اليــه على بأهل العراق ويقبل اليه سمد باهمل مصر فيقع بينهما فكاتبه معاوية ومناه فلما جاءه كمتابه أحب أذيدافعه ولايبدي له أمره ولايتعجل له حربه فكتب اليـه كـتابا لايستبين مراده منه الاأنه قال له أناكاف عنك ولن يأتيك من قبليشيء تكرهه فاما قرأ معاوية كتابه لم يأمن أن يكون ذلك مكايدة فكتب له كتاباً آخر يطلب منه التصريح برأيه ولما رأي قيس أن معاوية لايقبل منه المدافعة والماطلة أظهر له ذات نفسه وكتب له كتاباً جعله بيأس منه واستنبط وجه الحيلة في اخراجـ ٩ عن مصر فقال لاهـ ل الشام لا تسبوا قيس بن سعد ولا تدعوا الى غزوه فانه لنا شيعة يا تينا كيس نصـيحته سرآ ألاترون مايف مل باخوانكم الذين عنده بخربتي يجرى عليهم أعطياتهم

وأرزاقهم ويؤمن سربهم ويحسن الى كل راكب قدم عليه منكم لايستنكرونه في شيء وكانت لعلي جواسيس بالشام فبعثوا اليه بالخبر فلنهم قيساً وكستب اليه يأمره بقتال أهلخربتي وهم يومئه ذعشرة آلاف فأبي قيس أن يقاتلهم وكتباليعلى انهم وجوهأهل مصروأشرافهم وأهل الحفاظ منهم وقدرضوا مني أن أؤمن سربهم وأجرى عليهم أرزاقهم واعطياتهم وقد علت اذهواهم معمماوية فلست مكايدهم بأمراهون على وعليهك من الذي أفعل بهم ولو اني غزومهم كانولى قر ناوهم اسودالعرب فذرني فأنا اعلم بماأداري منهم - فأبي على الاقتالهم وأبي قيس أذيقاتلهم وكتب اليه ان كنت تنهمني فاعزلني عن عملك وأبعث اليبه غيري فعزله وولى على مصر محمد بن أبي بكر فلم يلبث شهراً حتى كتب إلى أولئك المنزلين يخـيرهم بين أمرين الدخول في طاءته والخروجمن مصر فبعثوا اليه إنا لانفعل دعناحتي ننظر إلىماتصر اليا امورنا ولا تعجل بحربنا فأبيءليهم فامتنعوا منه وأخذوا حذرهم فكانت وقمة صفين وهم له هائبون فلما أتاهم صبر معاوية ومن معه من أهل انشام لعلى وان علياومن معه رجمواءن أهل الشام اجتر واعلى محمد بن أبي بكر وأظهر و له المبارزة فأرسل اليهم سريتين الواحدة تلوا الاخري ونصيب كاتيهما الهزيمة وحينئذاضطربأمرمصرفاما بلغ ذلك علياقال مالمصر الااحدرجلين صاحبنا الذي عزلنا عنها أومالك بن الحارث الاشتر وكان قد استعمله على الجزيرة فكتب اليه بعد التحكيم فاستقدمه وولاه مصر وكتب اليه ذلك العمه المعدود من أحسن ما كتب في العالم: والظاهر أنهذا العهد قد كتب بعد ذلك بأزمان

لم بصل الاشتر الى مصر بل مات بالقلزم و يقال انه سم فى شر بة عسل بحيلة من معاوية فكتب على الى محمد بن أبى بكر (أما بعد فقد بلغني موجدتك من تسر بحي الاشتر إلى عملك وانى لم أفعل ذلك استبطاء لك فى الجهاد ولا ازديادا منى لك فى الجد ولو تزعت ما بحت بدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك فى المؤنة وأعجب اليك ولا يقمنه: ان الرجل الذى كنت وليته مصر كان لنا نصيحاً وعلى عدونا شديدا وقد استكمل أيامه ولاقي حمامه ونحن عنه راضون فرضي الله عنه وضاعف له الثواب وأحسن له المآب اصبر العدوك وشعر الحرب وادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واكثر ذكر الله والاستمانة به والخوف منه يكفك ما أهمك ويعنك على ماولاك أعانا الله واياك على مالاينال الا برحته)

كان معاوية في ذلك الوقت قدقوى بنتيجة التحكيم وبايعه أهدل الشام بالخلافة فلم يكن له م الامصر فرأى أن يستعين بمن مها بمن ساء م قتل عثمان فكتب الى مسلمة بن مخلاوه ما وية بن خديج يقويهما و يمنيهما فكتب اليه مسلمة بن خلاوه ما وية بن خديج يقويهما و يمنيهما فكتب اليه محر من معهما وأنهم ممتنعون وأن ابن أبي بكر هائب لهم وطلبا المد وفجهز إلي مصر عمر بن العاص في ستة آلاف رجل فأقبل حتى نزل أداني أرض مصر فاجتمعت عليه العنمانية وكتب الى ابن أبي بكر (أما بعد فتنح ني بدمك يا ابن أبي بكر فاني لا أحب أن يصبلك منى ظفر: ان الناس مهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك و ندم و اعلى اتباء ك فهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان فاخرج منها فانى لك من الناصحين ) فكتب محمد إلى على يعلمه بذلك و يطلب منه مدداً

أقبل ابن العاص مريداً مصر فخر جاليه محمد في ألني رجل يقدمهم كنانة بن بشير فلم بحتملوا هجمة الجنود الشامية ومن مالا من من جنود مصر فقتل من قتل من قتل وفر الباقون واختنى محمد بن أبي بكر فأقبل عمروحتي نزل الفسطاط وخرج معاوية بن خديج يطلب محمداً حتى ظفر به فقتله ويقال انه أحرقه بالنار بعد ذلك: أماعلي فلم ينجح في اخراج الجنود لا غائة مصر الا بعد شدة حيث انتدب له ألفان ولكنهم لم يسير وا الا قليلاً حتى بلغ علياً ماكان فأرسل المهم من ردهم من الطريق وحزن كثيراً على ابن أبي بكر

وكانت مصر لمعاوية قوة كبيرة ولم يكفه الاستيلاء عليها بلرأى أن يجهز البعوث لا طراف على ينتقصها فأرسل النعان بن بشير إلى عين التمر و بها مالك بن كعب مسلحة لعلي فكتب إلى علي يستمده فأمر الناس أن ينهضوا اليه فتناقلوا فخطب فهم هذه الخطبة ! يأ همل الكوفة كلماسمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام أظلكم انجحر كل امرى منكم في بيته وأغلق بابه انجحار الضب في جحره والضبع في وجارها المفر ورمن غررتموه ولمن فازمنكم فاز بالسهم الا خيب لا أحر ارعند النداء ولا اخوان ثقة عند النجاء إناللة وإنااليه راجعون ماذا منيت بكم عمي لا تبصر ون و بكم لا تنطقون وصم لا تسمعون إناللة وإنااليه راجعون

ووجمه معاوية سفيان بنءوف في ستة آلاف للاغارة على هيت والانبار والمدائن فسار حتى أتى هيت فلم بجد بها أحداً ثم أتي الانبار و بها مسلحة لعلى فغلمهم على امرهم واحتملوا ما بها من الاموال وعادواالى معاوية مفخر جعلى في طلبهم فلم يلحقهم

ووجه عبد الله بن مسعدة الي تيماء وأمره أن يصدق من مربه من أهل البوادي وأن يقتل من امتنع نم يأتي مكة والمدينة فوجه اليه على جيشاً يقدمه المسبب بن نجية الفراري فلحق أبن مسعدة بتيماء فاقتتلوا قتالا شديداً وانتهي الامر بان سهل لهم المسبب طريق الفرار ولم يلحقهم فاتهم بالغش

ووجه الضحاك بن قيس للاغارة على بوادي البصرة فأغار عليها ووجه بسر بن أرطاة في ثلاثة آلاف الى الحجاز واليمن فسار حتى أتي المدينة وامتلكها وبايع أهلها لمعاوية ثم أتى مكة فبايع أهلها كذلك ثم ذهب الى اليمن وكان واليها عبيد الله بن عباس لعلى فلما علم بمسير بسر اليه فر الى الكوفة حتى أتي عليا واستخلف على صنعاء فجاء بسر واستولى لي اليه ن وقتل ابنين صغيرين لعبيد الله : وكان بسر عدو فأأسر ف فى قتل من رآه من شيعة على

هكذا كانت الحال في تلك الازمنة الثقيلة التي كانت الى الفوضي اقرب ومن أغرب مايروي أن ابن عباس وهو الساعد الانسد لعلي فارقه و ترك البصرة التي كان قد ولاه عليها وجاء مكة لان علياً لتهمه بمال أخذه ن مال المسلمين

المقتل على المستاعلى المحاضرة الحادية والثلاثون المعتل على المستاعلى المستاعلى المستاعلى المستاعلي المستاعلي المستاعلي المستاعلي المستاعلية الراشدين الملافة المستاء المستاء المستاء المستاء المستاء والصدقات والعشور - النقود المستاء والتعليم والتعليم

ب المناف في المراوة في والتي الرقطة للتقم علما المناف مَن اجتمع الالقانفر من الخوارج وه عبد الرحمن بن ملجم والـبرك بن عبدالله وعمرو بن بكر التميني فتذاكروا أمن الناس وعابوا ولامهم و كروا أهل النهر فترجموا غليهم وقالوا مانصنع بالبقاء بعدهم شيئاً اخوانا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لا أقلو شرينا أنفسنا فأتينا ائمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلا وثأرنا بهم اخواننا فقال ابن ملجم أنا أكفيكم علي بن أبي طالب وقا البرك أناأ كفيكم معاوية وقال عمرو بن بكر وأنا اكفيكم عمروبن العاص فتعاهدواو تواثقوا بالله لاينكص رجل مناهن صاحبه الذي توجه اليهم . يقتله أويموت دونه فأخذوا أسيافهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة نخيا من رمضان سنة ٤٠ أن يثب كل على صاحبه الذي توجه اليه وأقب ل رجل منهم على المصر الذي فيه صاحبه · فأما ابن ملجم المرادي وكان عدام في كندة فخرج حتى أتي الكوفة ولم بخبر من بها من اخوانه شبا كراهة أن يظهر وكان بالكوفة جماعة من تيم الرباب قتــل منهم علي يو النهر عشرة وفيهم امرأة يقال لهما قطام ابنة الشجنة قتسل علي أباها واخاه

يوم النهر وكانت فائقية الجمال فلما رآها أذهلته عما جاء له فخطبها فقالت لاأتزوجك حتى تشفي لي قال وما يشفيك قالت ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقت ل على بن أبي طالب قال هو لك مهر أما على فلم أوك ذكرته لي وأنت تريدينني قالت بل التمس غرته فان أصبت شفيت نفسك و نفسي و يهنئك العيش معي وان قتلت فما عند الله حير وأبقى من الدنيا وزينتها وزينة أهلها فقال لهما والله ماجئت هذا المصر الالذلك ثم اختارت لهمساعدا من قومها واختار هو مساعداً آخر . ولما كانت ليلة الجمعة ١٥رمضان ١٠٠ ترصدوا له حتى خرج بريد صلاة الصبح فضر به ابن ملجم في قرنه بالسيف وهو ينادى الحكم لله ياعلي لالك ولا لا صحابك ففزع الذين كانوا بالمسجد للصلاة وعلى يقول لا يفو تنكم الرجل فشد عليه الناس من كل جانب وأخذوه ودخـل الناس على على فقالو اله ان فقـد خاك ولا نفقدك فنبايع الحسن فقال ماآمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر ثم أوصى أولاده: وفي يوم الاحد ١٧ رمضان توفى بعد أن مضي على خلافته أربع سنين وتسمة أشهر الا أياماً قضاها فيهذ العناء وشدة الجهد ودفن بالكوفة التي كانت حاضرة خلافته أما البرك بن عبيد الله فانه قعد لمعاوية في ذلك اليوم الذي ضرب فيـــه على فلما خرج معاوية شد عليه بالسيف فوقع السيف في أليته ودووي من الضربة وأمرعند ذلك بعمل المقصورة وحرس الليل وقيام الشرط على رأسه اذا سجد. وأما عمروبن بكرفجلس لعمروبن العاص في تلك الليلة فـلم بخرج لانه كان شاكياً وصلى بدله خارجة بن حذافة وكان صاحب شرطته

ورساة الصنارى وأم حكاتر والصنرى وفاطعة

فشدعليه الخارجي فقتله وهو يظنأ نه عمر وفقالوا أراد عمر وآوارادالله خارجــة بيت على

تزوج على بنأى طالب

(۱) فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أول زوجاته ولم يتزوج عليها حتى توفيت عنده وكان له منها الحسن والحسين وزينب الكبرى وام كاثوم الكبرى

(۲) أم البنين بذت حزام من بنى عامر بن كلاب فولدت له العباس وجعفراً وعبد الله وعثمان

(٣) ليلي بنت مسعود التميمية فولدت له عبيد الله وأبا بكر

(٤) أسماء بنت عميس الخثممية فولدت له يحيى ومحمد آالاصغر

(ه) الصهباء بنت ربيعة من بنى جشم بن بكر وهي أم ولد من سبي تغلب فولدت له عمرورقية

(٦) امامة بنت أبى العاص بن الربيع وامها زينب بنترسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له محمداً الاوسط

(٧) خولة بنت جعفر الحنفية فولدت له محمدا الشهير با بن الحنفية

(۸) أم سعيد بنت عروة بن مسعود فولدت له أم الحسين ورملة الكبرى

( ٩ ) محياة بنت امريء القيس الكابية ولدت له جارية ما تت صغيرة وكان له بنات من امهات شتي منهن أمها ني وميمو نة وزينب الصغري ورماة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطعة وامامة وخديجة

وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجمانة ونفيسة أمهاتهن أمهات أولاد شتي وكان النسل من ولده لخسة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس وعمر

## صفة علىوأخلاقه

يخطر ببال من فحص تاريخ الخلفاء الراشدين وعلم تفاصيل احوالهم هـ ذا السؤال : كيف دانت قريش لشيخين أولهما من بني تيم بن كعب والثاني من بني عدى وخضعت لهما الخضوع التام فسار القوم بقلب واحد في سبيل نصرة الاسلام وعلو شأنه حتى اذا آلت لبني عبــد مناف ووليها اثنان منهم نفصت على أولهما حياته في آخر عمره ولم يصف الامر لثانيهما في جميع حياته بل كانت مدة اختلاف وفرقة مع ماهومعلوم من قرب بني عبد مناف للرسول صلى الله عليه وسلم فهم عشميرته الادنون وسادة قريش ف جاهليتهم كاسادوا عليهم في الاسلام ذلك الى ماامتاز به ثانيهما من الميزات الكبرى التي لم مجتمع في غيره . لابد لذلك من أسباب: اماما كان من أس عُمَانَ فَقَد بِينَا أَسِبَابِهِ فَمَا مَضَى وأَمَا أَمْرَ عَلَى فَانَا سَنَجِيبِ مِنْهِ الْإِلَّ نَ بِبِيانَ ماكان من خلق على وما كان من الفاروف التي أحاطت به كان على ممتاز أبخصال قلما اجتمعت لغيره وهي الشجاعة \_ الفقه \_ الفصاحة

فأما الشجاعة فقد كان محله منها لا بجهل : وقف المواتف المهودة وخاض غمرات الموت لا يبالى أوقع على الموت أموقع الموت غليه وأول ماعرف من شجاعته بياته موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ايلة الهجرة وهو يعلم

أن قوماً يترصدونه حتى اذا خرج يقتلونه فلم يكن ذلك مما يضعف تلبه اويؤ ثر في نفسه شم في بدر وما بعدها من المشاهد كان علماً لا يخفي مكانه يبارز الاقران فلا يقفون له ويفرق الجماعات بشدة هجماته وقد آناه الله من قوة العضل وثبات الجنان القسط الاوفر أغمد سيفه مدة أربع وعشربن سنة حتى اذا جاءت خلافته جرده على مخالفيه فقمل به الافاء يبل وكان الناس مهابون مواقفته وبخشون مبارزته لما يعلمون من شدة صولته وقوة ضربته وأما الفقه فلم يكن مقامه فيه بالمجهول صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذصبوته وأخذ عنه القرآن وكان يكتب له معماأ وتيه من ذكاء بني عبد مناف شم بني هاشم ولم يزل معه الى أن توفى عليه السلام كل هذا كسبه قوة في استنباط الاحكام الدينية فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وشمان يستشيرونه في الاحكام ويرجعون الى رأبه اذا خالفهم في بعض الاحيان واكثر من عرف ذلك عنه عمر بن الخطاب

وأما الفصاحة نيعرف مقداره فيها من خطبه ومكانباته التي جمع منها السيدالمرتضي جملة عظيمة في الكتاب الموسوم بنهج البلاغة وقدوصفه شارحه الاستاذ الشيخ محمد عبده بقوله ني

كنت كلما انتقلت من مؤضع منه الى موضع أحس بتغير المشاهد وتحول المعاهد فتارة كنت أجدنى في عالم يعمره من المعانى أرواح عالية في حلل من العبارات الزاهية تطوف علي النفوس الزاكية وتدنو من القلوب الصافية توحى اليها رشادها وتقوم منها مرادها وتنفر بهاعن مداحض المزال الى جواد الفضل والكمال

وطورا كانت تنكشف لي الجمل عن وجوه باسر قوأ نياب كاشر ةوأرواح في ا أشباح النمورو مخالب النسور قد تحفر تاللو ثابتم انقضت للاختلاب فخلبت القلوب عن هواها وأخذت الخواطر دون مراماها واغتالت فاسد الاهواء وباطل الآراء : وأحياناً كينتأشهدأن عقلانورانيالا يشبه خلقاً جسدانيا فصل عن الموكب الالهي و اتصل بالروح الانساني فخلعه عن غاشيات الطبيعة وسمامه الي الملكوت الاعلى وعابه الى مشهد النور الاجلى وسكن به الى عار جانب التقديس

بعداستخلاصهمن شوائب التلبيس

وآنات كأني أسمع خطيب الحكمة ينادى باعلياء الكلمة وأولياء أمر الامة يعرفهم مواقع الصواب ويبصرهم مواضع الارتياب ومحدرهم مزالق الاضطراب ويرشدهم الى دقائق السياسة ويهديهم طرق الكياسة ويرتفع بهم الى منصات الرياسة و يصعدهم شرف التدبير و يشرف بهم على

وقدجع الكتاب من الحكمة شيئا كثيراً

هذه الصفات العالية مع مامنحه من شرف القرابة لارسول صلى الله عليـه وسـلم ومصاهر ته له جعلته يرى لنفسه فضـلا على سائر قريش صغيرها وكبيرها شيخها وفتاها ويري بذلك له الحق في ولاية الامر دونهم فقد قال لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن على منها محل القطب من الرحى ينحدرعني السيل ولا يرقي الى الطير: وقال فوالله مازلت مدفوعا عن حتى مستأثراً على منه قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يوم الناس هذا: وهذاك طبيعة ثابتة في الناس أنهم لا يميلون الى شخص برى

لنفسه التفوق ومز يدالفضل واتمايقرب الى قلو بهم من يقول وليت عليكم ولست بخيركم: جملهماير اه لنفسه يقتنع أن الحق فيماير اهو افقه عليه غير دأم خالفه ومن هذا شأنه لايلجأ الى الاستشارة فبماهو صانع وهذاشيء شديدلا تقبلهأ نفس الكبراء والاشياخ : روى أنه لما بو يع عتب عليه طلحة والزبيرمن ترك مشورتهما والاستعانة فيالامور بهمافقال لهما لقدنقمتما يسيرآؤأرجأ بماكشيرآ الاتخبراني أى شيء لكما فيه حق دفعتكما عنه وأى قسم استأثرت الميكما بهأم أى حقر فعه الى أحدمن المسلمين ضعفت عنه أمجهلته أم أخطأت بابه واللَّه ما كانت لي في الخلافة رغبة ولافي الولاية اربة ولكنكم دءوتموني اليهاو حملتموني عليهافلما أفضت الى نظرت الى كـ تاب الله وماوضع لناوأمر نابالحكم به فاتبعته ومااستسن النبي صـ لى الله عليــه وسلم فاقتديته فلم أحتج فى ذلك الىرأ يكما ولا رأى أرغب عنكما ولا عن غيركما واما ماذكر عما من أمر الاسوة فان ذلك أمر لم أحكم أنا فيــه برأيي ولا وليته هوي مني بــل وجدتاناوأنها ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ منه فلم أحتج اليكما قد فرغ اللهمن قسمه وأمضى حكمه فليس لكما والله عندى ولا لغيركما في هذاعتبي أخذ الله بقلو بنا وقلو بكم الى الحق وألهمنا وإياكم الصبر: وأي نفس تصبرعلي مثلهدا

لما رفعت قضية عبيد الله بن عمر فى قتاه الهرمزان الى عثمان كان من رأى على قتله ولكن عثمان قضى بخلاف رأيه وحكم بالدية والتزمها في ماله وهو خليفة قضاؤه محترم صوابا كان أم خطأ فلما آل الامر الى علمي كان

ت.

ia

براء

lagi

يفي

أي

أمر

4.

من

خذ

من

-dl

كان

تر يدقتل عبيدالله بعدأ زمضي على القضية تلك المدة الطويلة فلم يكن من عبيدالله الاأن لحق عماوية وكان من قواده العظام بصفين. كانت لعمان قطائع أقطعها الذاس ولم يكن ذلك من رأي على فقال بعد خلافته و الله لو وجدته قد تز وج به النساء و ملك به الاماءل ددته فاز في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق: بو يع وولاة الامصارمن علية قريش وذوى الرأى والدهاء نبها فاشار عليه مشيروه أنلا يعجل بنزعهمن أمصارهم حتى يتم أمن دفلم يسب علا حدقو لا بل عجل بنزعهم وأظهر سوء الرأى فيهم حتي خيــل البهــم أنه لو ملك عليهم كانت مصيبة كبري فاوءوه وكانوا عليـه يداً واحـدة . أراد في هـذه الظروف أن يحمل النياس على مشل حدد السيف مع ما سبق لهم من مضادة الخليفة وثقتهم في أنفسهم انه لولاهم ما بو يع فـ لم يحتمـ لموا ذلك له حتى قالو اارض التحكيم والا فعلنا بك ما فعلنا بعمان : ولما ولي ابن عباس على البصرة نظر بمضهم الي بعض وقالوا قتم بن العباس عملي الحجاز وعبيد الله بن العباس على اليمن وعبد الله ابن عباس على البصرة ففيم قتلنا ابن عفان وكانت سآمته منهم وسآمنهم منه تزداد كل يوم حتى لم يكن له على أنفسهم سلطان يدعوهم فلا يجيبون ويستصرخهم فلا يفزعون وجيش خصمه قاده كبراء قريش وعظاؤها فارهفوهم بالطاعة وملكوا قلوبهم بالرفق فلم يكن لهاتين الطائفتين توازن عند الخصومة . كان معاوية يتساهل بعض الشيء لرءوس أجناده و ينيض عابهم من العطاء ما يجعل رقابهم خاضعة له وعلى بحا- بهم على النترير والقطمير في وقت هو محتاج اليهم حتى كان شيء من ذلك سبباً في تغير قلب ابن عباس عايمه وفرقته له فترك البصرة وذهب

اليمكة ليس شأن على فالك شأن عمر فان عمر كمان يشتد على عاله والأمة كلها معه وأماعلي فكان معظم الامة عليه فضلاء نان كثير آمن التهم كانت تلصق بعاله من قوم يشون بهم كالحال في قيس بن سعد وعبد الله بن عباس. وعلى الجملة فان أكبر الاسباب في عدم استقامة الامر لهلي برجع الى عقيدته في نفسه و ثقته المتناهية عما براه واستغنائه عن رأى الاشياخ من قريش وشدته عليهم شدة لم يعد لها ما يهو ن أمر ها وعدم اعطائه الفاروف التي كان فيها حقها من السياسة

الحسن بنعلى

كان من رأي جند عليأن ببايعوا الحسن بن على بالخلافة بعد قتل أبيه فبايعوه ولكن الرجل نظر الى الظروف التي هو فيها نظرة صائبة وجند جنداً لا يركن اليه وخصا قوى الشكيمة وفوق ذلك كان يكره الفتن و بحب للمسلمين الالفة فلم ير خيراً لنفسه ولا لامته من أن يتنازل لمعاوية وصالحه على شروط رضيها الطرفان وكسب الى معاوية ببيعته وسلم اليه الكوفة في أواخر ربيع الاول سنة ١٠ و بذلك تم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين . وهدأت الاحوال وسمي المسلم و ذلك العام وهو السنة الحادية والاربعون من الهجرة عام الجاعة

مدنية الاسلام في عهد الخلفاء الرشدين

اصطلح المؤرخوزعلي تسمية الدولة الاولى من دول الا-لام بدولة الخلفاء الراشدين ومدتها تقرب من ثلاثين سنة ونحن الآزذاكرون

شيئا من المدنية الاسلامية أوالعربية لعهدهم ونريد بالمدنية مجموع النظام الذي البعوه في احوالهم الاجتماعية سواء في ادارة امورهم الداخلية أوفى حروبهم الخلافة

أول ما كان لهم من مظاهر المدنية تأسيس الخلافة الاسلامية وكان الرئيس يسمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء ثاني الخلفاء اختار لقب أمير المؤمنين ثم مازال مستعملا لقباً لجميع من أتى بعده من الخلفاء وهدده الخلافة رياسة دنيوية أساسها الدبن وغايتها حمل النياس على مافيـ ه صلاحهم متبعاً في ذلك نصوص الكستاب وماعرف من سئنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخليفة واجب الطاعة فيما يأمر مألم يخالف النصوص أو الشريعة الاسلامية وكان أساس التشريع في زمنهم هو القرآن والسنة المعروفة فان عرض لهم ماليس فيهما عرفوا الاشباه والامثال وقاسوا مالا نص فيه على مافيه نص لما بينهما من التشابه. وكان الخليفة في الاجتهاد والاستنباط كاحد المجتهدين يستنتيهم فيما نزل به من الحوادث فيجيبونه بماعندهم فان اتفقوا في الفتوي كان من المحتم عليه ان يتبع رأيهم وهذا ما يسمى في عرف المسلمين بالاجماع وان اختلفوا في الفتيا عمل الخليفة عايري من أرامهم فلم يكن له سلطان ديني اكثر من أنه منفذ لأحكام الدين فليست الخلافة فيما نرى سلطانا دينيا كما يزعمون وانما هي سلطان أساسه الدين

لم يكن فى تلك الدولة للخلافة أسرة معينـة بلكات بختار الخليفة من أي أسرة من أسر قريش والخلفـاء الاربعة من ثلاث أسر فابو بكر من بنى تيم وعمر من بني عدي و شمان و على • ن بنى جد مناف : وكان أساس الانتخاب الشورى فالخلافة من جهـة كونهـا لاتتعين لها أسرة وصاحبها يتعين بالانتخاب ومقيد فيما يعمل بالقانون الشرعى تشبه رياسة الجمهورية وتمتاز الخلافة بأنها مختصة بالبيت القرشى

وكانت الناس تبايع الخليفة على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وزادوا في بيعة عمان وسنة الشيخين أبي بكر وعمر وحذفت هذه الزيادة في بيعـة على لانه أباها لما عرض عليـه الامر عبــد الرحمن بن عوف وكان الخلفاء يستشيرون فيما يعرض لهم من الامور الا أبهم لم يكونواعلي درجة واحدة في ذلك وكان أكثرهم اهتماما بالشوري عمر بن الخطاب فانه كان قلما يقدم على أمر الا بعد ان يستشير وبمحص الآراء وكانت له شورى خاصة من أعلام الصحابة ومشيختهم من المهاجرين والانصار ومشيخة قريش مثل عتمان بن عفان والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن ابي طالب ومن ماثاهم ، وكان يلحق مهم عبد الله بن عباس لما يراه من فقهه وجودة رأيه : وشورى عامة من كل من له راى من السلمين يعرض عليهم الامر في المسجد بعد أن يدءو (الصلاة جامعة)فيقول كل ما بداله وربها استشار بعد ذلك خاصته : وكان كثيراً ما يرجع عن رأيه متى تبين له الحق و ناهيك برجل كان يقول من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه: ورجال الشورى كانوا مختارين من قبله الا أنه لم يكن أحد يمنع من ابداء رأيه مهما كان صاحب الرأى صغير القدر لان حياتهم كانت مبنية لمي المساواة ولم يكن ينقص هذا النظام البديع الاشيء واحد وهو تعيين من لهم الصوت في انتخاب الخلفاء بوصف يبينهم لان عدم هذا التعيين كان سبامن أسباب الفرقة بين على ومعاوية لان علياً كان يرى أن هذا الحق لاهل المدينة وحدهم لايشركهم في ذلك أهدل الامصار الاخري فتي بابع أهل المدينة لواحد تحت بيعته وليس لاحد بد ذلك اعتراض ومعاوية ومن معهمن أهل الشام كانوا برون غير ذلك وأن البيعة لاتتم الابرضا أهدل الامصار فكانت تلك الفرقة الهائلة وتلتها الحروب العظيمة بين المسلمين لم يكن للخلافة في هذه الدولة شيء من شارات الملك ولاأبهته بل كان الخليفة يسير في طريقه وفي بيته كسائر الناس لاحاجب ولاحارس يقف للصغير والكبير وكان عمر يكره ان يكون لماله حجاب حتى انه أرسل لسعد بن أبي وقاص من حرق باب دار الامارة الذي حال بين العامة وبين رفع شكواهم اليه

كان القضاء معتبرا من عمل الخليفة لان معناه فصل الخصومات والمنازعات على حسب القانون الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة فكان الخافاء بباشرون هذا العمل بانفسهم ويستفتون في الحكم ان كانت هناك حاجة الى الاستفتاء : ولما كثرت المشاغل واتسعت الفتوح واضطر الخلفاء للاشتغال بالجيوش وتدبيرها فوضوا هذا العمل الى من في مكنتهم الاستنباط ولكنهم لم يقسموا بامم القضاة الا منعهد عمر بن الخطاب فانه بعث قضاة الى الامصار ووضع لهم الموذوجاً يسيرون عليه واستمر الحال

على ذلك الى آخر عهد الخلفاء الراشدين: ومن أعظم ما كان لا ولثك القضاة من الفخر شرفهم واستقلالهم في الحكم فلم يعرف عن أحد منهم في ذلك العصر ميل الى الدنيا واغترار نرخر فها يعدل بهم عن قول الحق والحكم به وكان سواء في نظرهم الشريف والوضيع والخليفة والرعية ولم يكن لامراء الامصار سلطان عليهم في قضائهم وكان تعيينهم من قبل الخليفة رأسا وأحياناً يكتب الخليفة الى الامر أن يولى فلاناً قضاء بـُـلده وعلى الحالين التعيين صادر من الخليفة : وكان للقضاة رزق من بيت المال لما يلزمهم من الانقطاع لهذا العمل وترك ماير تزقون منه ومن أحسن ماراً ينافي أمر القضاةما كتبه على ابن أبي طالب الى أحد عماله (ثم اختر للحكم بين الناس أفضل وعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا بحصر من الفيء الموالحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بادني فهم الي أقصادأ وقفهم فيالشبهات وآخذهم بالحجيج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الامور وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لايزدهيه اطراءولا يستميله اغراء وأولئك قليل تم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البزل مايزيل عليه وتقل معه حاجته الى الناس وأعطه من المنزلةلد لمثمالا يطمع نيه غير دمن خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له اعندك)

وكان في كل مصر جماعة اشتهرو بالفقه واستنباط الاحكام كان يستعين بهم القاضى ويستفتيهم اذا أشكل عليه أمر وأهم ماكان يدعوهم الى ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مجموعة في كتاب بل كانت في صدور الناس محفظ منها أحدهم جزءاً والثاني جزءاً وقد لا يحفظ أحدهم ما يحفظه الآخر فر بما عرضت القاضي مسألة فلا برى فيها نصا ويكون النص وهو الحديث عند غيره بذلك كانو يسألون هل عندكم شيء في هدذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمعوا هيذوالفتاوي ولا الاقضية في كتاب خاص برجع اليه من بعدهم وكان ماذ كرناه من أمر السنة سبها كبيرا من أسباب اختلافهم في الفتاوي والاقضية

لم يكن القاضي في أحكامه موكولا الى الاجتهاد الصرف كما يظن المعض الباحثين وبجعل ذلك من عيوب القضاء واعا كان وكولا الى الاجتهاد في فهم القانون الشرعي وتطبيقه على الحوادث والواقعات حقيقة أن ذلك القانون لم يعتن بالتفصيل التام بل اهتم بالقواعد البكلية وليسهذا عيباً في القوانين التي براد منها البقاء بل هو مما بحسنها وبجعلها صالحة لكل زمان ومكان

الاجتهاد للقاضي والحال ماذكر ناأمر لابدمنه ولذلك عده المتقدمون من الشروط المتحتمة

لم يكن تعيين القضاة مانعاً الخلفاء من نظر أى خصومة تعرض عليهم وقد حصل ذلك من الخلفاء في آنات كثيرة ف كان القضاة كانوا نو اباللخلفاء وليس عندنا دليل على وجود سجلات يضبط فيها ما يصدر من الاحكام ولا أن صور الاحكام كانت تعطي للحكوم له لان ذلك لم يكن ما يدءو اليه مادام التنفيذ في يد القاضى فهو الذي يقضى وهو الذي ينفذ الحكم ويظهر لنا مما قرأناه من أخبارهم أنهم قلما كانوا يحتاجون

إن يمام في مسجد حيه ويقال الديما الملك : وهذا التويين كال في الأ

للتنفيذ لان من حكم عليه كان يبادر بتنفيذ ماقضى عليه به من الحقوق فكان المتنازعون أقرب الى كونهم استفتين

ويظهر لناأن قضاة القضاة في عهد الخلفاء الراشدين كان قاصرا على فصل الخصومات المدنية أما القصاص والحدود فكانت ترجع الى الخلفاء وولاة الامصار لانا رأينا قضايا حكم فيها الخلفاء والامراء بقتل قصاصاً أو جلد لسكر ولم يبلغنا أذ قاضيا ليس أميراً قضي بعقوبة منها أو نفذها : وكانت العقوبات التأديبية كالحبس لايامر بها الا الخليفة أو عامله فكانت الدائرة القضائية ضيقة : ولم يبلغنا أيضا اذ قضاة الامصار كانوا ينيبون عنهم قضاة في غير الحواضر الكبرى وذلك كله دليل على قلة القضايا والخصومات

قيادة الجيوش

كانت قيادة الجنود من أعمال الخلافة كها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الجنود بنفسه ولكن الخافاء لما لم يمكنهم أن يقودوا جميع الجنود المرسلة الى البلدان المختلفة كانوا بختارون قائداً للجيش ممن يرون فيه النجدة والشجاعة وتكون طاعتهم واجبة كطاعة الخليفة سواء بسواء وبعد انتهاء الفتح واستقرار ألامن يكون سلطانهم قاصراً على تدبير أمر الجنود والنظر في معدانهم ولم تكن هذه الجنود محصورة في ديوان الا من عهد عمر بن الخطاب فهو الذي دون لهم الدواوبن وأحصام حتى صار يعرف جنود كل وجهه ومن تأخر منهم عن وجههه وكان يماقب المتأخر بنان يقام في مسجد حيه ويقال ان هذا تخلف: وهذا التوبيخ كان في نظره بان يقام في مسجد حيه ويقال ان هذا تخلف: وهذا التوبيخ كان في نظره بان يقام في مسجد حيه ويقال ان هذا تخلف: وهذا التوبيخ كان في نظره بان يقام في مسجد حيه ويقال ان هذا تخلف: وهذا التوبيخ كان في نظره

أمض من ضربة السيف لما هو معروف عنهم من الشجاعة والاقدام ويرون في الاحجام عاراً لا يمحي وكما حصرهم عمر رتب لهم الارزاق من بيت المال ولم يكن قبـل ذلك لهـم رزق معـين الا أنه لم يسو بين الجنود في العطاء وقد سوى بينهم على بن أني طالب وكان لكل جند عرفاء يلون أمورالجند ويقبضون أرزاقهم ويوزعونها عليهم

أما تعبئة الجيوش فقد نالوا منها حظاً عظيماً فبعد ان كانت العرب تحارب في جاهليتها بطريقة الكر والفروهي أن يكر المحارب على خصمه ثم يفر ثم يكر وهكذا لا يتبعون في ذلك نظاما رأى قوادا لجنود من المسلمين ان هذا النظام لا يصلح معه حروب الامم المنظمة فربطوا مسير الجنوة بعضهم ببعض حتى يكون الصف متضامنا وليس لاحدهم أن يتأخر عن صفه أو يتقدم عنه . وكان للجيش مقدمة تكون في الامام وهي التي تبدأ المناوشات وتتعرف الطرق وترتاد المواضع وقلب وهو وسط الجيش وفيبه أمير الجند ومجندتان يمني ويسرى أوجناحان وساقة ولكل فرقة أمير يأتمر بأمر القائد وكان يجملون على الفرسان خاصة أميراً وكان لهم الشأن العظيم في الاحتفاظ بخطوط رجعتهم حتى لا يؤنوا من خلفهم وكانو ابحدرودمن البيات جهدهم بالمدم الحظيدة الثالية المستدار بالمالت الدافة الإلسار

ومن احسن مااطلمت عليه من الأوامر الخاصة بتسيير الجنود ماكتبه عمر بن الخطاب إلى سمد بن أبي وقاص من كتاب له في ذلك حيث يقول وترفق بالمسلمين في سيره ولا تجشمهم مسير آسيم ولا تقصر عم عن منزل برفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفرلم ينتقص من قوتهم فأنهم سائرون الى

عدومقيم حامي الانفس والكراع وأقم بمن معك في كل جمعة يوماً وليلة حتي تكون لهم راحة بحيون بهاأنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة فلابدخلها من اصحابك الامن تثق يه ولا برزأ أحداً من أهلها شيئاً فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما بتلوا بالصبر عليهافما صبروا لكم فتولوهم خميرآ ولاتنتصروا على أهل الحرب بظلم أهمل الصلح واذا وطئت أرض عمدوك فاذك العيون بينمك وبينهم ولا يخف عليك من أمرهم شيء وليكن عندك من العرب أو من أهل الارض من تطمئن إلى نصحه وصدقه فان الكذوب لا ينفعك خبره وان صدقك في بعضه والغاش عين عليك وليس عيناً لك وليكن منك عند دنوك من أرض العدوأن تكثر الطلائع وتبث السرايا يينك وبينهم فتقطع السرايا امدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع عوراتهم واختر للطلائعأهل البأس والرأي من اصحابك وتخير لهم سوابق الخيل فان لقواعد وأكان أول ماتلةاهم القوة واجمل أهـل السرايا من أهل الجهاد والصـبر على الجـلاد ولا تخص أحداً بهوى فتضيع من رأيك وأمرك اكثر مما حابيت به أهل خاصتك ولاتبعث طليعة ولاسريةفي وجه تتخوف فيه غلبةأوضيعة ونكاية فاذا عاينت العدو فاضمم اليكأ قاضيك واجمع اليك مكيدتك وقوتك ثم لاتعاجلهم بالمناجزة مالم يستكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتلة وتعرف الارض كلها كمعرفة أهلهابها فتصنع بعدوك كصنعه بلا تم أذك حراسك على عسكرك وتيقظ من البيات جهدك الح )

## الخراج وجبايته

المصالح العامة والباقى يرسل الى دار الخلافة ليصرف فى مصارفه وكانت هناك ايرادات ثابتة أوعادية وايرادات غير ثابتة : أما الاولى فهي الخراج والعشر والصدقات والجزية

والخراج هو ماكان يوضع على الاراضي التي امتلكها المسلمون عنوة وتركوها في أيدى أهلها يؤخذ منهم كأنه أجرة للارض التي أبقيت في أيديهم وكانوا يجعلونه أحياناً شيئاً مقدراً كما جعل عمر في السوادوأحياناً يجعلونه حصة شائعة مما يخرج من الارض: أما الاراضي التي أسلم أهلها عليها وهي من أرض العرب أو العجم كالمدينة واليمن أوملكها المسلمون عنوة وأهلها لا تقبل منهم الجزية كعبدة الاوثان من العرب فهذه ارض عشر ومثلها الاراضي التي امتلكها المسلمون عنوة وقسمت بين الغانمين: والمشرهو عشر ما يخرج من الارض

وكان عمر لما فتح السواد والشام شاور الناس في قسمة الارضين التي فتحها المسلمون فتحام فيها قوم وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوافقال عمر فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الارض قداقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت ماهذا برأى فقال عبد الرحمن بنعوف فما الرأى ما الارض والملوج الامما أفاء الله عليهم فقال عمر ماهو الاما تقول ولست أري ذلك

والله لا يفتح بعـ دى بلد فيكون فيـ كبير نيل بل عــىأن يكون كلا على المسلمين فاذا قسمت أرض المراق بعلوجها وأرضالشام بعلوجها فما يسدبه الثنور ومايكون للذرية والارامل جذا البلد وبنيره من أهلالشام والعراق فأكثروا على عمر وقالوا تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولابناء القوم ولابناء أبنائهم ولم بحضروا فكان عمر لايزيد على ان يقول هذا رأي قالوا فاستشر فاستشار المهاجرين الاولين فاختلفوا فأما عبد الرحمن بن وف فكان رأيه أن تقديم لهم حقوقهم ورأى عمان وعلى وطلحة وابن عمر رأي عمر فأرسل الى عشرة من الانصار خمسة من الاوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم فلما اجتمعوا حمد الله وأثني عليه بما هوأهله تم قال اني لمأزء جكم الالان تشتركوا معي فيما حملت من أمو ركم فابي واحدكأحدكم وأتتم اليوم تفرقون بالحق خالفني من خالفني ووافقني من وافقني ولست أريدأن تتبعواهذاالذي هواي.معكم من الله كتاب ينطق بالحق فوالله لئن كـنت نطقت بأمر أريده ماأريد به الاالحق قالوا قل نــمعياأمير ااؤمنين قال قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم وانىأعوذبالله أن أركب ظلماً لئن كنت ظلمتهم شيئاً هو لهم وأعطيته نسيرهم لقده شدقيت ولكن رأيت انه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسري وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ماغنموامن أموال بين أهله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأناني توجيهه وقد رأيت أن احبس الارضين بملوجها وأضع عليهم فيها الخراج فتكون فيئأللم المين المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعده: أرأيتم هذه الثغورلا بدلهامن رجال بلزمونها أرأيتم هده المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من أن تنصن بالجيوش وادرار العظاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء اذا قسمت الارضون والعلوج نقالوا جميعا الرأى رأيك فنع افلت ومارأيت ان لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجرعليهم ما ينفقون به رجع أهل الكفر الى مدنهم: فقال قد بان لى الامر فمن رجل له جزالة وعقل يضع الارض مواضعها ويضع على العلوج ما يحتملون فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف وقالوا تبعثه الى أه ذلك فان له بصراً وعقلا وتجربة فارسل اليه عمر فولاه مساحة أرض السواد فادت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر بعام مئة ألف ألف درهم وكان وزن الدرهم يومثذ وزن المثقال

وأرادوا منه أن يقسم الشام كما قسم الرسول خيبر وكان أشدالناس عليه في ذلك الزبير بن الموام وبلال بن أبي رباح فقال عمر اذا أترك من بعدكم من المسلمين لاشيء لهم: وفعل بالشام كما فعل بالعراق فترك أهله في ذمة يؤدون الخراج للمسلمين

قال أبو يوسف القاضى والذى رأي عمر من الامتناع من قسمة الارضين بين من افتتحها توفيقاً من الله كان له فيما صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم لان هدفالو لم يكرف موقوفا علي الناس في الاعطيات والارزاق لم تشحن الثنور ولم تقو الجيوش على السير في الجهاد ولما أمن رجوع أهل الكفر الى مدنهم اذا خلت من المقاتلة والمرتزقة ولم يكن مقدار الغراج معروفا تماما في عهد الخلفاء الراشدين

والجزية ما كان يوضع على رءوس أهل الذمة على الرجال دون النساء والصبيان وكانت تؤخذ منهم جزاء عن حما يتهم ودفع العدوء نهم ولم يكونوا ياخذونها من المسكين الذي يتصدق عليه ولا ممن لا قدرة له على العدل روى أبو يوسف القاضى في كتابه المرسوم بالخراج ص ٧٧ قال مر عمر بن الخطاب بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر فضرب عضده من خلفه وقال من أي أهل الكتاب أنت فقال يهودي قال فها الجأل الى ماأرى قال أسأل الجزية والحاجة والسن قال فأخذ عمر بيده وذهب به الى منزله فرضخ له بشيء من المنزل ثم أرسل الى خازن بيت المال فقال انظر هذا وضرباء ه فوالله ما أنصفناه ان أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم انما الصدقات للفقراء والمسا كين والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضربائه

وكانوا يقدرون الجزية على حسب أحوال الناس ويسارهم لا تزيد عن ٨؛ درهما في السنة ولاتنقص عن إثني عشر: روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم معاهداً أوكانه فوق طاقته فانا حجيجه . وكان فيما تكلم به عمر بن الخطاب عند وفاته أوصي الخليفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بوفي لهم بعدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكافوا فوق طافتهم

الصدقات

كانت الصدقات تؤخذ من المسلمين من جميع أموالهم نعمهمالسائمة الابل والبقر والغنم ونقودهم الدرهم والدينار ومايخرجمن أرضهم وقد بينت الشريعة لكل ذلك نصاباً معيناً لا تجب الزكاة فيادونه وقدراً معيناً لا يؤخذ فوقه بين ذلك في كتاب كتبه رسول الله صلى الله على وهم الذين يأخذون المسلمون بعده: وكانوا يعينون لأهل البادية مصدقين وهم الذين يأخذون الصدقات ليصرفها الامام في مصارفها الشرعية

## العشور ( الجمارك)

كان تجارمن المسلمين يذهبون بتجارتهم إلى ديار الحرب فيتقاضي منهم أهل البلاد عشر أموالهم فكتب أبوموسى الا شعرى الى عمر أن تجاراً من وبلنامن المسلمين أنون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر فكتب اليه عمر خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين وخذمن أهل الذمة ربع العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما وليس فيادون المئتين شي فاذا كانت مئتين ففيها خمسة دراهم وماز ادفيحسا به

وروى أبو يوسف القاضى أن جماعة من أهل الحرب من و راء البحر كتبوا إلي عمر بن الخطاب دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشرنا فشاور عمر أصحاب رسول المقصلي المةعليه وسلم فأشار واعليه به فكان أول من عشر أهل الحرب

وبعث زياد بن حدير على عشو رالعراق والشام ومما يستطرف من خبره أن رجلاً من نصارى تغلب مرعليه بفرس قومت بعشر بن ألفاً فأخذ منه ألفاتم مر عليه راجعاً في سنته فقال أعطني ألفا أخري فقال له التغلبي كلما مررت بك تأخذ مني ألفاً قال نعم فرجع التغلبي إلى عمر فوافاه بمكة وهو في بيت

فاستأذن عليه فقال من أنت قال رجل من نصارى العرب وقص عليه قصته فقال عمر (كفيت) ولم يزد على ذلك فرجع التغلبي إلى زياد بن حدير وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألفاً خرى فوجد كتاب عمر قد سبقه اليه من مر عليك فأخذت منه صدقة فالاتأخذ منه شيئاً إلى مثل ذلك اليوم من قابل الاأن بجد فضلا فقال الرجل قدوالله كانت نفسي طيبة أن أعطيك ألفاً وأنى أشهد الله الى على دبن الرجل الذي بعث اليك الكاتب

وقداتبع المسلمون سنة عمر في تعشيراً موال التجارة التي تردمن خارج البلاد الاسلامية إلى بلاد المسلمين: قالماً نسس سير بن أرادوا أن يستعملوني على عشور الأبلة فأبيت فلقيني أنس بن مالك فقال ما يمنعك فقلت العشو رأخبث ما عمل عليه الناس قال فقال لى لا تفعل عمر صنعه فجعل على أهل الاسلام ربع العشر وعلى أهل الذمة فصف العشر وعلى المشركين ممن ليس له ذمة العشر

ولم بريدوا أن يأخذوا من أموال المسلمين التجارية آكثر مما يجب الميهم من الزكاة وضاعفوا ذلك على أهل الذمة كافعلوا مع نصاري تغلب من العرب وعاملوا أهل الحرب بما يعاملون به نجار المسلمين في بلدانهم

وليس عندناعلم بمجموع ماكان يرد فى السنة الى بيت المال ولا بتقدير ماكان يصرف الاالهم الم يكونوا يتركون فى بيت المال وفراً وكان لبيت المال خازن يخرج منه بمقدار ما يأمر الخليفة

أماالفنائم فكانت تقسم أربعة أخماسها على الفاعين والخمس الباقي يرد إلى بيت المال ليصرف في مصارفه

كان العرب قبل الاسلام يتماملون بنقود كسرى وفارس من الذهب والفضة ولم يسكن لهم - كه خاصة بهم لا نها تنبع المدينة والحضارة وكانت الامة العربية تعلب عليها اذ ذاك البداوة ولما جاء الاسلام لم يتغير هذا التعامل بل سار على تلك الحال مدة رسول الله صلى الله عليه والى بكر وعمر فلما افتتحت الفتوح على عهد عرواستولى المسلمون على بلاد فارس وكثير من بلاد الروم رأى عمر بن الخطاب أن يسين و زن الدرهم لانه نظر فرأي الدراهم الكمروية المسكوكة مختلفة الوزن فمنها درهم على وزن المثنال عشرون قيراطاً ومنها درهم على وزن المثنال عشرون قيراطاً ومنها درهم وزنه اثناعشر قيراطاً وأخذ أنها عشرة قرار بط فأخذ عمر جميع هذه الاو زان الثلاثة وهي ٤٢ قيراطاً وأخذ أنها وهو أد بعة عشر قيراطا من قرار بط المنقال وضرب الدراهم على ذلك فكان كل عشرة دراهم ورنسبعة مثاقيل لان كلا منها حداث النسبة بين الدراهم وفي سنة ١٨ من الهجرة ضرب الدرهم على مبارك باشا في خططه عن المقرر برى قال انه زاد في بعضم المحمود في بعضم المحمود وفي بعضم المحمود وغي الحدالله وي عمان المه وحده وعلى اخرى عمر وجمل و زن كل عشرة دراهم ستة مثاقيسل فلما بو يع عمان ضرب في خلافته دراهم ونقشها الله الاله الالله البه ورب في خلافته دراهم ونقشها الله الكار

الحير

كان من الاعمال السكبرى لامام المسلمين اقامة حجهم وكان الحج معتبراً في فظر الخلفاء الراشدين موسها عاما مجتمع فيه امراء الجهات ليدلواالى الخليفة بماعندهم من الاحوال فى بلادهم والمسمع شكرى من يشكرهم من رعيتهم وكان الخلفاء يلونه بأنفسهم وقلما يتخلفون وكان اكثرهم نوليا لامر الحج بنفسه عمر بن الخطاب فانه حج سنيه كلها لم يتخلف أبداً الا انه حصل خلاف فى السنة الاولى من حكمه ففيل انه أناب عنه عبد الرحمن بن عوف . وابو بكر حج بنفسه مرة واناب عنه مرة وعثمان حج معظم سنيه وعلى اناب عنه كل سنى خلافته لماشغل به من الاضطراب الذى كان بينه و بين معاوية

كان هــذا الاهتمام بأمر الحج قد جمل له مظهراً عظيما وفائدة كــبري في تمارف المسلمين بعضهم بيعض وان الخلفاء بجبتهم من الاخبار مالا بمكـن ان يكـون يواسطة الولاة

الصلاة

كانت اقامة الصلاة من اعمال الحليفة فهو الذي يقيمها بنفه او بواسطة نائبه وكان فى كل مصر مسجد جامع واحد نؤدى به الجمعــة ولا ينصب منبر فى غــيره فلم تكن تقام الا جمعة واحدة في المصر يقيمها الخليفة ان كان أو أنوالي ولم يبلغنا انه تعددت المنابر في البلد الواحد في عهد الخلفاء الراشدين

كانت الـكتابة قبل مجيء الاسلام نادرة في الامة العربية خصوصا الحجازونجد فلما جاء الاسلام ساءد على التشار الـكنابة بين العرب. فني زمن رسول الله صلى الله عليمه وسلم استخدم جماعة من ففراه اسرى بدر في ان يسلم كل منهم عشرة من صبيان المدينة الكتابة وكان ذلك فداءه. ولما افتتحت البلاد ألفارسية وكان بالحيرة كشير عمن يكتبون جلبوا جماعة منهم بالمون الكنابة بالمدينة وكان اكثرالنش الذي نشأ في عهد الخلفاء الراشدين يعرف الـكمابة . اما الخلفـاء انفسهم فـكانوا كالهم ·ن الـكتاب قبل الهجرة وقد كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ولم يـ كتب شيء من الـ كتب في ذلك المرد الا القـرآن قانه جمع في صحف في عهد ابي بكر وفي عهد عثمان كتبت منه مصاحف عدة ارسل بها الى الامصار ليكونكل مصحف اماما لاهل المصر الذي ارسل اليه . اما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجمع في كناب . وكـ ذلك لم يكتب شيء في العلوم. اما الدينية منها فكانوا مكتفين بما فطروا عليه من معرنة اللفة العربية وفهم اساليبها والشريعة أنما جاءتهم بهذه اللغة فكانوا يستقلون بفهمها واما العلوم الصاعية فان الامة كانت لا تزال فيها على بداوتها وان كان قد نبغ منها من امكنهم انشاء المدن ومسح

الاراضي بالمران على ذلك لا بتملم سابق

المحاضرة الثانية والثلاثون الدولة الاموية — معاوية وترجمته — انتخابه — حال الامة حين انتخابه — زياد

الدولةالاموية

كان أمية بن عبد شمس بن عبد مناف سيدا من سادات قريش في الجاهلية يعادل فيالشرف والرفعة عمه هاشم بن عبدمناف وكانايتنافسان وياسة قريش وكانأمية رجلاً تاجراً كثيرالمال أعقب كثيراً من الأولاد: والمال وكثرة العصبة كانا في الجاهلية من أكبر أسباب السيادة بعد شرف النسب وكان لامية عشرةمن الاولاد كلهم سادوشرف فمنهم العنابس وهمحرب وأبوحرب وسفيان وأبوسفيان وعمر و وأبوعمر و ومنهم الاعياص وهمالعاص وأبوالعاص والعيص وأبوالعيصوقد كاذحرب بنأمية قائدقر يشكلها يومالفجار وهوالذي تحمل الديات في ماله حينها دعاالناس الى الصلح في ذلك اليوم و رهن لسدادها ولده أباسفيان: وكانحرب يسمرمع عبدالمطلب بنهاشم وقددامت الالفة بينهما طويلاً وأبوسفيان كان صديماً للعباس بن عبدالمالب فلم يكن هذان البطنان متماديين في الجاهلية كما يظنه بعض من لا يدقق في المسائل التّار يخية و أعما كان يظهر في بعض الاحيان شي من التنافس الضر و رى وجوده في الاحياء المتقاربة وقدأشر ناالىذلك فمامضي ولم يكن هذان البطنان مختلفين فما به الشرف في الحاهنية الاولى بلكان كلمنهما قدأ خذمنه قسطا وافرآ

لماجاءت النبوة وذعارسول التة الناس إلى اللة أجابه من بني عبد شمس جمع

كاأجابه من بني هاشم وعاداه كثير من هؤلاء كاصدعنه كثير من أو للك الاأن بني هاشم و بنى المطلب حدبا على رسول الله للمصبية القومية الدربية حيث حماه أبوطالب كبير بيته: وكان يزاحم بنى عبد مناف فى الشرف بيوت قرشية أخرى كال مخزوم وآل أسد بن عبد العزى بن قصى

والحاائتمر المشركون على اغتيال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم كان المؤتمر ون من جميم قبائل قريش الأأنه لم يكن فيهم من بني هاشم الأأبو لهب: جاءت الحروب الاسلامية والمشاهدالكبرى النبوية من بدر فابعدها ولمينل حظ الوقوف بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعدد قليل من بني عبد شمس وكان القائد الاكبر لقريش في بدر من بني عبد شمس بن مبدمناف وهو عتبةبن ربيعةورئيسهم فىأحـد والاحزابأ بوسفيان بنحرب بنأمية بنءبد شمس ولم يزل الا مرعلي ذلك حتى تأذن الله بفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة وكان أبوسفيان رجلاعظيمافي نفسمه ذاشرف يخشى على قومه أن تصيمهم مهانة أومذلة ويتبع تلك الصفة غالبامحبة الفخر والذكر فأنهى العباس ذلك الىر-ول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه الرسول في ذلك اليوم تأليفاله وتحببا اليهمالم يعطه أحداً وهو أن أمر منادياً ينادي بمكة من أغمدسيفه فهو آمن ومن دخل المسجد فهوآمن ومن دخـل دار أبي سفيان فهوآمن فسوى بين بيتــهـ و بين بيت الله وهذا شرف عظيم لم ينسل أحدمثله للآت وفي ذلك اليوم أسلم معظم المتأخرين عن الاسلام من رجالات قريش وذوى النجدة فيها وكانوا يسمون مشيخة الفتح: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر الناس باسلامهم وكاذيقا بلهم قائما فاعا ذراعيه معانقا لهم كافعل بصفوان ابن امية والحارث بن هشام وغيره ولم ير رسول الله أن عقوه عنهم سيكون عيباً لاحقابهم يعيرون به في مستقبل أيامهم

و بعدانها ، فتح مكة ولى عليها شابا من بنى عبد شهس . استعمل أبو بكر مشيخة الفتح ومن لم تلحقهم أعمالهم بالسابقين في حروب الردة فأبلوا فيها بلاء عظيماً وأغنوا غناء حسناتم سيربهم الى تغور الشام وكانوا كلهم في شوق الى وقائع يقضون فيها الواجب الذي عليهم للاسلام حتى يكتب لهم في نصر ته ما عجوا ما كتب عليهم في مغاضبته

وممن اشتهر غناؤهم وعظم ذكرهم يزيدبن أبى سفيان فقد كاذولاه أبو بكر قيادة أحد الجنود الاربعة التى توجهت لفتوس الشام وكان الوالى على دمشق لعمر بن الخطاب وكان أخوه معاوية عاملا على احدى الجهات الشامية فلما مات يزيد استعمل عمر على عمله أخاه معاوية مضافاً الى ما كان له قبل من العمل وكان عمر يحدن منه بحسن السياسة وقوة التدبير والامانة وهذا كل ماكان يطلب عمر من عماله: وفي عهد عثمان جمعت الشام كالها لمعاوية فصار وااليهاالعام ويولى على الكور عمالا من قبله . ونزل هناك العدد الطيب من قريش ومن بني عبد شمس فساسو الجنود وأرهفو هابالطاعة وعلى الجملة فان بيت عبد شمس انتقل من سيادة في الجاهلية الى سيادة في الاسلام وقد قال عليه السلام (الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا) فا تصلت له السياد تان

وفروعه التي كانت فيها الشهرة والخلافة اثنان فرع حرب بن أمية وفرع أبي العاص بن أمية وكان من الفرع الاول ثلاثة خلفا ومن الثاني

## ﴿ معاوية بن أبي سفيان ﴾

ترجمته

هومعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف ولد بمكة قبدل الهجرة بخمس عشرة سنة وفي يوم الفتح كان سنه ٢٣ سنة وفي ذلك اليوم دخل في الاسلام مع من أسلم من. وسلم: وفي خلافة أبي بكر ولاه قيادة جيش مدداً لاخيه بزيد بن أبي. سفيان وأمره أن يلحق به فكان غازباً تحت امرة أخيه وكان على مقدمتـــه في فتح مدن صيدا وعرتة وجبيل وبيروت وهي سواحل دمشق ثم ولام عمر ولاية الاردن : ولما توفي يزيد في طاعون عمواس ولاه عمر بن الخطاب عمل يزيد دمشق وما معها : وفي عهد عثمان جمع لمعاوية الشام كلها فكان ولاة أمصارها نحت أمره وما زال والياً حتى استشهد عمان بن عفان. وبويع على بالمدينة فرأى أذلا يبايعه لانه أنهمه بالهوادة في أمر عمان. والواء قتلته في جيشه وبايمه أهـل الشام على المطالبة بدم عمان روكان من وراء ذلك أن حاربه على بن ابي طالب في صفين وانتهت الموقعة بينهما بالتحكيم كما مر ذكره فلما اجتمع الحكمان واتفقاعلي خلع علي ومعاوية من الخلافة وأن يكون أمر المسلمين شوري ينتخبون لهم من يصلح لامامتهم بايع أهل الشام مماوية بالخلافة فصار معاوية امام أهل الشام وعلى امام أهل العراق ومازال الخلاف محتدماً بينهما حتى قتل على بن أبي. طالب وسلم ابنــه الحسن بن على الخلافة الى معاوية وحينئذ اجتمع على.

يعة معاوية أهــل العراق والشام وسمي ذلك العام الحادى والاربعوذ من الهجرة عام الجماعة لاتفاق كلمة المسلمين بعــد الفرقة وبذلك يكون ابتداء خلافة معاوية الخلافة العــامة في ربيع الاول سينة ٤١

طريقة انتخاب معاوية

لم ينتخب معاوية للخلافة انتخاباً عاما يعني من جيم أهل الحل والعقد ونالمسلمين واعمان تخبه أهمل الشام للخلافة بعد صدور حكم الحكمين ولا يعتبره التاريخ بذلك خليفة : فلما قتل علي وبايع جند العراق ابنه الحسن رأى من مصلحة المسلمين أن يبايع معاوية ويسلم الاعمر اليه فبايعه في ربيع الاول سنة ١٤ فبيعته اختيار من أهل الشام و بطريق الغلبة والقهر من أهمل العراق الاأنها انهت في الآخر بالرضاء ن معاوية والتسليم له من جيم الامة ما عدا الخوارج

حال الامة عنداستلام معاوية الامر

تولى معاوية أمر الامة وهي أفسام ثلاثة القسم الاول شيعة بنى امية من أهل الشام ومن غيره في سائر الامصار الاسلامية . القسم الثاني شيعة على بن أبي طالب وهم الذين كانو ايحبونه وير وزأ به أحق بالامر من معاوية وغيره وأن أعقابه أحق بولاية أمر المسلمين من غيره ومعظم هؤلاء كان ببلاد العرق اوقليل منهم بمصر: القسم الثالث الحوارج وهم أعداء الفرية متفانون فيما يعتقدون ويرونهم مارقين عن الدين وهم أسداء الشكيمة متفانون فيما يعتقدون يرون أن أول واجب عليهم قتال معاوية ومن تبعه وقتال شيعة على لان كلاقد ألحد على ذعمهم في الدين ومعما بينهما من هذا التباين كانت أمة متمتعة بصفة الشجاعة والاقدام ومثل هذه الامة تحتاج لسياسة حكيمة في إدارة شؤنها وافاضة توب

الامن عليها: أما معاوية نفسه فلم يكن أحد أوفر منه بدآ في السياسة صانع رءوس العرب وقروم مضر بالاغضاء والاحتمال والصبر على الاذى والمكروه وكانت غايت في الحلم لاتدرك وعصابته فيه لاتنزع ومرقاته فيه تزل عنهاالاقدام

كان الذي يهم معاوية ويقلقه أمر الخوارج لأنهم قوم قلما ينفع معهم حسن السياسة لأنهم قوم غلوا في الدين غلوا عظيما وفهموا كشيراً منه على غير وجهه ففر قوا كامة الامة ورأوا من واجبهم استعراض الأنفس وأخذ الاموال ولنبدأ بذكر أخبارهم لبيان تفاصيل أحوالهم

لما بو يع معاوية بالكوفة كان فروة بن نوفل الاستجعي ممتزلا في من الخوارج فرأوا أن الوقت قد حان لتجربد السيف فأقبلوا حتى نزلوا النخيلة فأرسل اليهم معاوية جمعامن أهل الشام فانهزم أهل الشام فانهزم أهل الشام فقال معاوية لاهل الكوفة والله لاأمان لكم عندى حتى تكفونيهم فخرج البهم أهل الكوفة فقال لهم الخوارج أليس معاوية عدوناو عدوكم وفرة دعونا حتى نقاتله فان اصبناه كنا قد كفينا كم عدوكم وان أصابنا كنتم قد كفيتمونا فقالوا لابد لنا من قتالكم فأخذت أشجع صاحبهم فروة قهراً وأدخلوه الكوفة فقتلوم وكن ابن أبي الحوساء قدخوف بالصلب فقال ماان أبلي اذا أروا حنا قبضت ماذا فعلتم بأوصال وأبشار ماان أبلي اذا أروا حنا قبضت ماذا فعلتم بأوصال وأبشار مان غرى المجرة والنسران عن قدر والشمس والقمر الساري بمقدار وقد علت وخير القول أنفعه أن السعيد الذي ينجوا من النار

م ۱۳ دي

فلما قتل ابن أبى الحوساء ولى الخوارج أمره حوثرة الاسدي فسار حتى قدم النخيلة فى ١٥٠ وانضم اليه فل ابن أبي الحوساء وهم قليل فقال معاوية لابي حوثرة اكفنى أمر ابنك فصار اليه أبوه فدعاه الى الرجوع فأبي فأداره فصمم فقال له يابنى أجيئك بابنك فلملك تراه فتحن اليه فقال بابت انا والله إلى طعنة نافذة أتقلب فيها على كموب الرمح أشوق مني إلى ابني فرجع الى معاوية فأخبره فقال ياأبا حوثرة عتا هذا جداً ولما نظر حوثرة الي أهل الكوفة قال ياأعداء الله انتم بالامس تقاتلون معاوية لتهدوا سلطانه واليوم تقاتلون مع معاوية لتشدوا سلطانه فخرج اليه أبوه فدعاه إلى البراز فقال ياأبت لك فى غيري مندوحة ولى فى غيرك عنك مذهب فدعاه إلى القوم وهو يقول

اكرر على هذى الجموع حوثرة فعن قليل ماتنال المغفرة فعل عليه رجل من طيي، فقتله فرأي اثر السجود وقد لوح جبهته فندم على قتله: ثم توالت الخوارج حتى اخافوا بلاد العراق فرأي معاوية أنه لا بد من تولية العراق رجالا ذوي قدرة وحكمة يأخذون على أيدي السفها، ويشتدون في طلب المريب فاختار رجلين كلاها قد ترف بالسياسة وحسن الرأى وهما زياد بن سمية والمغيرة بن شعبة

فأما زياد فقد كان من شيعة على وكان والياله على فارسوقتل علي وهو بها فذكر معاوية اعتصامه بفارس وأهمه ذلك فجعل المغيرة وسيطافى استقدامه فأتي المغيرة زياداً وقال له ان معاوية استخفه الوجل حتى بعثني اليك ولم يكن احديمد يده الى هذا الامر غير الحسن وقد بايع فخذ لنفسك قبل التوطين فيستغنى

عنك معاوية فقال زياد أشر على وارم الغرض الاقصى فان المستشار مؤتمن فقال له المغيرة أري أن تصل حبلك بحبله وتشخص اليه ويقضي الله : وكتب اليه معاوية بأمانه بعد عود المغيرة فخرج زياد من فارس حتى أتى معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بما أنفق منها وبما حمل الى على وبما بتي عنده فصدقه معاوية وقبض منه ما بقى عنده

مال

وع

ال

مني

اوه

عتب

ي

0

وفي سنة ٤٤ استلحق معاوية زياداً ألحقـه بأبي سـفيان لاعتراف كان من أبي سفيان بذلك شهد به جمع وكان معاوية قد كتب الى زياد في حياة على يعرض له بولادة أبي سفيان اياه فلما علم بذلك على كتب الى زياد يقول له (اني وليتكما وليتكوأنا أراك له أهلاوقد كانتمن أبي سفيان فلتةمن أماني الباطل وكذب النفس لا توجب له ميرا الولانحل له نسباً وان معاوية يأتي الانسان من بيزيديه ومن خلفه وعن عينه وعن شماله فاحد ذر ثم احدر والسلام) فلما قتل على رأى معاوية أن يستميل زياداً واستصفى مودته باستلحاقه فكان يقال له بعد ذلك زياد بن أبسي -فيان وان كان كشير من الناس لايمترف له بهذا النسب فقد كتب زياد الى عائشة أم المؤمنين يقول لها: من زياد بن أبي سفيان وهو يريد أن تكتب له بهذا العنوان فكتبت اليهمن عائشة أم المؤمنين الى ابنها زيادو أرادزيادأن يحج بعدهذا الاستلحاق فسمع بذلك أخوهأ بوبكرة وكان لهمهاجراً فجاء الى بيت زيادوكام أحدابنائه فقال لهيابني قل لابيك انني سمعت انك تريد الحج ولا بدمن قدومك الى المدينة ولاشك انك تطلب الاجتماع بأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم فان اذنت لك فأعظم به خزياً معرسول اللهوان منعتك فاعظم به فضيحة

في الدنيا فترك زيادالحج

وفي السنة الخامسة والاربعين ولاه معاوية البصرة وخراسان وسجستان فقدم البصرة آخر شهر ربيع الاول سنة ه٤ والفسق ظاهر فاش فيها فخطبهم خطبته الشهيرة بالبتراء وإعاقيل لها ذلك لانه لم يحمد الله فيها ولما في هذه الخطبة من روائع الكلم وبديع الحكم وبيان سياسته في حكم البلاد أحبينا ايرادها قال:

أما بعد فان الجهالة الجهلاء والضـلالة العمياء والغي الموفى بأهله على النار مافيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الامور العظام ينبت فيهاالصغير ولا يتحاشي عنها الكبير كأنكرلم تقرؤوا كتاب الله ولم تسمءوا ماأعدهمن الثواب الكريم لاهل طاعته والعذاب الأليم لاهل معصيته في الزمن السرمدي الذي لايزول . أتكو نونكمن طرفت عينيه الدنياوسدت مسامعه الشهوات واختار الفانية على الباقية ولاتظنون انكمأحدثتم في الاسلام الحدث الذي لم تسبقوا اليه من تركيج الضعيف يقهر ويؤخذماله: ماهذه المواخير النصوبة والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر والعددغير قليـل: ألم يكن منكم نهاة عنع الغواة: عن دلج الليل وغارة النهار قربتم القرابة وباعدتم الدين تعتذرون بغمير العذر وتغضون على المختلس كل امريء منكم يذب عن سفيهه صدنيع من لا يخاف عاقبة ولا يرجومعاداً: ماأنتم بالحلماء ولقد اتبعتم السفهاء فلم يزل بكرماترون من قيامكم دونهم حتى انتهكواحر. الاسلام ثم اطرقوا وراء كم كنوساً في مكانس الريب . حرام على الطعاء والشراب حتى أسويها بالارض هدماًواحراقاً. انيرأيت آخر هذا الامر

لايصلح الابما صلح أوله إلين في ذير ضعف وشدة في ذير عنف واني أقسم بالله لا خنن الولى بالمولى والمقيم بالفاءن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح منكم في نفسه بالسقيم حتى يلقي الرجـ لم منكم أخاه فيةول أنج سعد فقد هلك سعيد أو تستقيم لى قناتكم . ان كنذ به المنبر بلقاء مشهورة فاذا تعلقتم على بكذبة فقد حلت لكم معصيتي فاذا سمعتوها مني فانتمزوها في واعلموا أذعندي أمثالها من نقب منكم عليه فأنا ضامن لماذهب من ماله فايايودلج الليل فانيلاأوتي بمدلج الاسفكت دمه وقد اجلتكم فيذلك بمقدار ماياً تي الخـبر الـكوفة ويرجع اليكم. واياي ودءوي الجاهلية فاني لاأجدأحدادً على الاقطعت لسانه. وقدأحد ثتم احداثاً لم تكن وقد أحدثنا لكلذنب عقوبة فمن غرق قوماً غرقناه ومن حرق علي قوم حرقناه ومن نقب بيتانقبت عن قلبه ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا فكفوا عني أيديكم وألسنتكم اكفف عنكم لساني ويدي ولايظهر من أحد منكم خلاف ماءلميه عامتكم الاضربت عنقه . وقدكان بيني وبين أقوام إحن فجعلت ذلك دبر اذني ونحت قدمي فمن كان منكم محسنا فليز دداحسانا ومن كان مسيئا فلينزعءن اساءته اني لوءلمت أن احدا منكم قتله السلمن بغضي لم اكشف لهقناعا ولم أهتكله ستراحتي يبدىلى صفحته فاذا فعل لم أناظر هفاستأنفوا أموركم وأعينوا علي أنفسكم فربمبتئس بقدومناسيسر ومسرور بقدومنا سيبتئس أيها الناس إنا أصبحنا لكم ساسمة وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونذود عنكم بفيءالله الذي خو لنافلناعليكم السمع والطاعة فها احببنا ولكم عليناالعدل فبما ولينا فاستوجبوا عدلناوفيئنا بمناصحتكم لنا واعلموا أني مهما قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث لست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو أناني طار قابليل ولاحابسا رزقا ولاعطاء عن إبانه ولامجراً لكم بعثا فادعوالله بالصلاح لا محتكم فانهم ساستكم المؤدبون وكهفكم الذي اليه تأوون ومتى تصلحوا يصلحواولا تشربوا قلو بكم بفضهم فيشتد لذلك غيظكم ويطول له حزنكم ولا تدركوا حاجتكم مع أنه لواستجيب لذلك غيظكم ويطول له حزنكم ولا تدركوا حاجتكم مع أنه لواستجيب لكم فيهم لكان شرالكم . أسأل الله أن يمين كلا على كل فاذا رأيتموني أنفذ فيكم الامر فانفذوه على اذلاله وايم الله ان لى فيكم لصرعي كشيرة فليحذركل منكم أن يكون من صرعاى

فقام اليه عبد الله بن الاهتم نقال أشهد أبها الاه بير لقد أو تبت الحكمة وفصل الخطاب فقال كدبت ذاك نبي الله داود . فقال الاحنف قد قلت فأحسنت أبها الاهير والثناء بعد البلاء والحمد بعد العطاء وانالن نثني حتى نبتلى فقال صدقت : فقام اليه أبو بلال مرداس بن أدية وهو من الخوارج وقل أنبأ الله بغير ماقلت قال الله تعالى (وابر اهيم الذي وفي أن لا تزر وازرة وزرأ خري وأن ليس للانسان إلاماسمي) فأوعد نا الله خيرا ماأوعد تنا يازياد . فقال زياد انا لن نصل الى الحق فيك وفي اصحابك حتى نخوض في الباطل خوضا واستعمل على شرطته عبد الله بن حصن وأجل الناس حتى بلغ فيأمر رجلا أن يقرأ سورة البقرة أومثلها يرتل القرآن فاذا فرغ أمهل بقدر مايري أن أنه انا يبلع أقصى البصرة ثم يأمر صاحب شرطته بقدر مايري أن أنه انا يبلع أقصى البصرة ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فيخرج فلا يرى انسانا الاقتله فأخذ ذات ليلة اعرابيا فأتى به بالخروج فيخرج فلا يرى انسانا الاقتله فأخذ ذات ليلة اعرابيا فأتى به

زياداً فقال له هدل سمعت النداء فقال لاوالله قدمت بحلو بقلى وغشيني الليل فاضطررتها الى موضع وأقمت لاصبح ولاعلم لى بما كان من الامير فقال أظنك والله صادقاً ولكن في قتلك صلاح الامة ثم أمر به فضربت عنقـه : وكان زياد اول من شـدد أمر السلطان واكد الملك لمعاوية وجرد سيفه وأخذ بالظنة وعاقب لل الشبهة وخافه الناسخوفات ديدا حتى أمن بعضهم بعضاً وحتى كازالشيء يسقط من بدالرجل أوالمرأة فلا يعرض له أحد حتي يأتيه صاحبه فيأخذه ولايغلق أحدبابه وأدر العطاء وبني مدينة الرزق وجعل الشرط اربعــة آلاف. وقيــل له ان السبيل مخوَّفة فقال لا أعانى شيئاً وراء المصرحتي أصلح المصرفان ذلبني فغيره أشد غلبة منه فلما ضبط المصر وأصلحه تكلف ما وراء ذلك فأحكمه : قال أبو العباس المبرد في صفة زياد ومعاملته للخوارج كان يقتل المعلن ويستصلح المسر ولا يجرد السيفحتي تزول النهـمة : ووجه يوما بحينة بن كبيش الاعرجي اليرجل من بني سعد يري رأى الخوارج فجاء بحينه فأخذه فقال ابي أريدأن احدث وضوء للصلاة فدعني أدخل الى منزلي قال ومن لي مخروجك قال الله منز وجل فتركه فدخل فأحدث وضوءاً ثم خرج فأتي به بحينة زياداً فلما مشل بين يديه ذكر الله زياد تم صلى على نبيه تم ذكر أبابكر وعمر وعثمان بخيرتم قال تعدت عنى فانكرت ذلك فذكر الرجل ربه نحمده ووحده ثم ذكر النبي عليه السلام تمذكر أبا بكر وعمر بخبر ولم يذكر عثمان تم أقبل على زياد فقال انك قدقلت قولا فصدته بفعلك وكان من قولكومن قعدعنا لم نهجه فقعدت فأمرله بصلة وكسوة وحملان فخرج الرجل من عنـــد زياد وتلقاهالنــات يسألونه فقال ماكلكم استطيعأن أخبره ولكن دخلت على رجل لا بملك ضرآ ولا تفعالنفسهولامو تاولاحياةولانشوراً فرزق الله منه ماترون: وكانزياد يبعث الى الجماعة منهم فيقول ماأحسب الذي يمنعكم عن اتياني الاالرجلة فيقولون أجل فيحملهم ويقول اغشوني الآز واسمر واعندي

وبلغ زياداً عن رجل يكني أبا الخير من أهل البأس والنجدة أنه يري رأى الخوارج فـدعاه فولاه جنـديسابور وما يليها ورزقه أربعــة آلاف درهم كل شهر وجعل عمالته في كل سنة مئة ألف فكان أبو الخير يقول ما رأيت شيئا خيراً من لزوم الطاعة والتقلب بين أظهر الجماعة فلم يزل والياحتي أنكر منهز يادشيئافتنمرلز يادفحبسه فلم يخرج من حبسه حتى مات وفي سنة. ٥ أضاف معاوية الى زياد ولاية الكوفة بعد موت المغيرة

ابن شعبة فصار والى المصرين وهو أول من جمعاً له فسار الى الكوفة فلما وصلها خطب أهلها فحصب وهو على المنبر فجلس حتى أمسكو اثم دعا قوما من خاصته فأخذوا أبو ابالمسجد تمقال ليأخذكل رجل منكم جليسه ولا يقولن لا أدرى من جايسي ثم أمر بكرسي فوضع له على باب المسجد فدعاهم أربعة أربعة يحلفون مامنا من حصبك فمن حلف خلاه ومن لم يحلف حبسه حتى صارالي ثلاثين فقطع أيديهم. واتخذ زياد المقصورة حين حصب:

وكان يقيم بالبصرة ستة أشهر وبالكوفةمثلها

كان بالكوفة جماعة من شيعة على رأسهم حجر بن عدى الكندي وعمرو بن الحمق وأشباههما فبلغ زياداً أنهم بجتمعون ويقعون في معاوية وعماله فجاء الكوفة وصعد المنبر وقال أما بعد فان غب البغي والغي وخيم أن هؤلاء جموا فأشروا وأمنوني فاجترءوا على الله لئن لم تستقيموا لاداوينكم بدوائكم ولست بشيء ان لم أمنع الكوفةمن حجروأدعه نكالا لمن بعده ويل أمك ياحجر سقط العشاء بك على سرحان : وأرسل الي حجر يدعوه وهو بالمسجد فابي حجر أن يجيءفأمر زياد صاحب شرطته أن يبعث اليه جماءة نفعل فسبهم أصحاب حجر فجمع زباد أهل الكوفة وقال تشجون بيد وتأسون بأخرى أبدانكم معي وقلوبكم مع حجر الاحمق هذا واللهمن رجسكم والله لتظهر زلي براءتكم أولا تينكي بقوم أقيم بهم أودكم وصعركم فقالوامعاذاللة أن يكون لنارأى الاطاعتك ومافيه رضاك قال فليقم كل منكح فليدع من عنمد حجر من عشيرته وأهله ففعلو اوأقاموا اكثر أصحابه عنه وقال زباد لصاحب شرطته انطلق الى حجر فاتني به فان ابي فشدو اعليهم بالسيوف حتى تأتوني به وبمن معـه فبعد خطوب طو يلة جيء به فلمارآه زياد قال لهمرحبا أباء بمد الرحن حرب أيام الحرب وحرب وقد سالم الناس على أهلها تجني براقش نقال حجر ما خلعت طاعة ولافارتت جماعةواني على بيعتي فامربه الى السجن ثم طلب أصحابه فهرب بعضهم وأخذ بعضهم وعدمهم اثناعشر رجلا فأودعهم السجن واحضر شهوداشهدوا على حجر أنهجمع الجموع وأظهرشتم الخليفة ودعا الىحرب أمير المؤمنين وأظهر ان هذا الامر لا يصلح الافي آل أبى طالب ووثب بالمصر وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عذر أبي تراب والترحم ليه والبراءة من عدوه وأهل حربه وانهؤلاء النفر الذين ممة همرءوس أصحابه على مثل رأيه وكان الشهود على ذلك كثيرين من أهل الكوفة فكتب شهادتهم وأرسل بها ومحجر وأصحابه الىمعاوية فسيربهم حتي

انتهوا الىمرج عـــذرا عند دمشق فأمر معاوّية بقتل ثمانيــة منهم وترك ستة وهم الذين تبرءوا من على بن أبى طالب

ولما بلغ عائشة خبر حجر أرسلت عبد الرحمن بن الحارث الى معاوية فيه وفي أصحابه فقدم عليه وقد قتلهم نقسال له عبد الرحمن أبن غاب عنك حلم أبى سفيان قال حين غاب عنى مثلك من حلماء قومي وحملى ابن سمية فاحتملت وقالت عائشة لولا أنا لم نفير شيئا الاصارت بنا الامور الى ما هو أشد منه لغير نا قتل حجر : وقالت هند بنت زيد الانصارية ترثي حجرا

وكانت تتشيع

تبصر هل ترى حجراً يسير ليقتملة كما زعم الامبر وطاب لها الخورنق والدربر كان لم بحيها مزن مطير تلقتك السلامة والسرور وشيخا في دمشق له زئير من الدنيا الى هلك يصير

رفع أيها القمر المنبر يسبر الى معاوية بن حرب عبرت الجبابر بعدد حجر وأصبحت البلاد له محولا ألا ياحجر حجر بنى عدي أخاف عليك ماأردى عديا فان تهلك فكلزعيم قوم وتوفى زيادفي سنة ٥٣ بالطاعون

والمطلع على الطريقة التي حكم بها زياد بلاد العراق برادا بمثابة اعلان حكم عرفى فان أخذ الولى بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصى والصحيح في جسمه بالسقيم أمر ليس جاريا على القانون الشرعى الذي يقصر على المسئولية على المجرم واتما ذلك شيء يلجأاليه الاداريون

التخفيف آلام الجرام وارهاب النياس حتى يأمن الناس شرهم وفائدة . ذلك في العالب وقتية ، ومن ذلك وضعه العقوبات التي شريها للجرائم المحدثة كما قال من نقب عن بيت نقبت عن قلبه ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا ، ومن ذلك: عقو بته للمدلج بالقتل . كل هذه قوانين عرفية شديدة راها لائقة لاهل العراق وقد أفادت في اصلاح حالهم لان الامان سادوقل خروج الخوارج في زمنه ولـكمنه ضحي في سبيل الوصول الي ذلك شيئا كثيرا والتاريخ انما يعطى الانسان صفة السياسة والحكمة اذا تمكن من اصلاح الفاسد بقليل من العسف لانقول ذلك هضا لحق زياد لانه يعتبر أقل ولاة العراق اسرافا في الدماء ولقد بذل من وعده ما يقوم بوعيــده فقال انه لابحتجب عن طالب حاجة وان أتاه طارقا بليــل ولا يحبس عطاء ولارزقا عن ابانه ولا يجمر لهم بعثا وهــذه الاشياء الثلاثة متي وفرها الوالى على الامة وصدقها فيها لانجــد سببا للثورات ولا الفتن ولذلك يقول بعض المؤرخين ان زياداً لم محتج لتنفيذ ما أوعد به من العقوبات الاقليلا لان علمهم بصدقه في الايعاد أخافهم وأرهبهم وصيرهم يقفون عند الحد المشروع لهم

وعلى الجملة فان عهد زياد بالعراق على مافيه من قسوة كان عهدوفاهة وأمن وهذا مما يسطره التاريخ المرب العراق آسفاً وذلك انهم قوم لا يصلحهم الا الشدة راذا وليهم وال فيه لين ورحمة فسدوا وار تركبو اللصاعب واجرموا الى الامراء أوالخلفاء من غير اسباب مبينة واضحة

## المحاضرة الثالثة والثلاثون المغيرة بنشعبة — عبيداللة بنزياد ـــ الفتوح في عهد

معاوية \_ بيعة يزيد \_ وفادمعاوية

المغيرة بن شعبة

أماالمغيرة بنشعبة فكانت سياسته أرفق وألين. أحب العافية وأحسن فى الناس السيرة ولم يفتش أهـل الا هواء عن أهوائهم وكازيؤ تي فيقال ان فلاناً يرى رأى الشيعة وان فلا نابرى رأى الخوارج فكان يقول قضي الله أن لا يزالوا مختلفين وسيحكم الله بين عباده فماكانو افيه يختلفون فأمنه الناس وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضاً ويتذاكر وذمكان اخوانهم بالنهروان ويرون أن في الاقامة الغبن والوكف وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والاعجر: وقدفز ع الحرارج في عهده إلى ثلاثة نفر منهم المستورد بن علفة التميمي من تيم الرباب وحيان بن ظبيات السلمي ومعاذ بنجوين بنحصين الطائي فولوا أمرهم بعدالشوري المستوردبن علفة لانه كانأسن القوم واتعدوا أن يتجهز وا ويتبسروا ثم بخرجوا في غرة الهلال هلال شعبان سنة ٤٣ ف كمانو افي جهازهم وعدتهم فجاء رئيس شرطة المغيرةاليمه وأخبره أنالقوم مجتمعون فيمنزل حيان بن ظبيان وأنهم اتعدوا الخروج في هلالشعبان فأمره المغيرة أن يسير بالشرطة و بحيط بدار حيان ويأتيه بهم فسار رئيس الشرطة وأحاط بدارحيان وقبض على المجتمعين هناك فقال لهم المغيرة ماحملكم علىماأردتم من شقء صاالمسلين فقالوا ماأر دنامن

ذلك شيئاً - ومن الغريب أنهم بكذبون مع أن الخوارج تبرأ من الكاذب -قال المغيرة بلى قد بلغني ذلك عنكم م قدصدق ذلك عندى جماعتكم : قالو اله أما اجتماعنا في هذا المنزل فانحيان بن ظبيان أقر و اللقرآز ونحن نجتمع عنده في منزله فنقرأ القرآن عليه فأمرجم إلى السحن فلم يزالوا فيه بحواكمن سنة وسمع اخوامهم بأخذه فدرواوخرج المستورد أصحابه فبلع الخبر المغيرة أن الخوارج خارجة عليه في أيامه تلك وأنهم قداجتمعوا على رجل منهم فقام في اهل الكوفة خطيباً فقال (أمابعد فقد علمتم أيها الناس أنى لمأ زل أحب لجماعت كالعافية وأكف عنكرالا دي واني والله لقدخشيت أن يكون أدبسو السفهائكي فأماالحلماء الاتقياء فلاوابم الله لقدخشيت أن لاأجد بدآمن أن يعصب الحليم التقى بذنب السفيه الجاهل فكمفوا أيهاالناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاءعو امكرو قدذكر لى ان رجالاً منكم يريدون أن يظهروا في المصر بالشقاق والحلاف وايمالله لايخرجون في حي من أحياء العرب في هذا المصر الأأبدتهم وجعلتهم نكالا لمن بعده فنظر قوم لا نفسهم قبل الندم فقد قمت هذا المقام ارادة الحجة والاعذار) فقام اليه معقل بن قيس الرياحي نقال أيها الا مير هل سمى لك أحد من هؤلاء القوم فان كانوا سموا لك فأعلمنا من ه فان كانوا منا كفينا كهم وان كانوا من غير ناأمرت أهل الطاعة من أهل مصر نافأ تتك كل قبيلة بسفهائها فقالماسمي لى أحدمنهم ولكن قد قيل لى انجماعة يريدون أن يخرجوا بالمصر فقال معقل أصلحك الله فانى أسـ بر في قومي وأكـ فيكماهم فيه فليكفك كل امرى من الرؤساء قومه: فنزل المغيرة وأرسل الي الرؤساء وقال لهم ليكفني

كل امرئ من الرؤساء قومه والافوالذي لا إله غيره لا تحولن عما كنتم تعرفون. الى ما تنكر ونوعما تحبون الي ما تكرهون فلا يلم لا ثم الانفسه وقدأ فنرمن أنذر فخرجت الرؤساء إلى عشائرهم فناشدوهم الله والاسلام الا دلوهم على من يرون انه يريد أن بهيج فتنة أويفارق جهاءة

ولما كان الخواد جود نزلوا في احدى دو رعبدالقيس قام صمصه ابن. صوحان العبدى وقد بلغه خبر نزول المستورد ومن معه في دار العبدى فكره أن يؤخذوا في عشيرته وكره مساءة أهل بيته من قومه فخطيهم خطاباً حسنا قال في آخره (ولا قوم أعدي بدول ولا هل بيت نبيج و لجماعة المسلمين من هذه المارقة الخاطئة الذبن فارقوا امامنا واستحلوا دماء ناوشهدوا علينا بالكفر فاياكم أن تؤوه في داركم أو تكتموا علم سمفانه ليس ينبغي لحي من أحياء العرب أن يكون أعدى لهذه المارقة منكوقد واللهذكر لي أن بعضهم في جانب من الحي وأنا باحث عن ذلك وسائل فان كان حكي لي ذلك حقاً تقربت إلى الله بدمائهم فان دمائهم حلال) ولما بلع ذلك المستوردكره المقام عنزل العبدى ولما بلع من في عبس المفيرة اجماع اهل المصر على نفي من كان بينهم من الخوارج وأخذهم قال معاذبن جوين في ذلك

شرى نفسه لله أن يترحلا وكل امرىء منكم يصاد ليقتلا أقامتكم للذبيح رأياً مضللا اذا ذكرتكانت أبر وأعدلا

ألاأبهاالشار ونقدحان لامرئ ألاأبهاالشار ونقدحان لامرئ أقمتم بدار الخاطئين جهالة فشدوا على القوم العداة فانها ألا فاقصدوا ياقوم للغاية التي

شديدالقصيريدارعاً غيراً تزلا فيسقيني كأس المنية أولا ولما أجرد في المحلين منصلا اذا قلت قد ولي وأدبر أقبلا برى الصبر في بعض المواطن أمثلا وأصبح ذا بث أسيراً مكبلا أثرت اذا بين الفريقين قسطلا شهدت وقرن قد تركت مجدلا فياليتني فيكم على ظهر سابح وياليتني فيكم أعادى عدوكم يعز على أن نخافوا وتطردوا ولما يفرق جمعهم كل ماجد مشيحاً بنصل السيف في حمس الوني وعز على أن تضاموا وتنقصوا ولوأ نني فيكم وقدقصدوا لكم فيارب جمع قد فللت وغارة

ثمخر بالمستورد وأصحابه إلى سورا فتتاموا بها ٢٠٠٠ رجل ثمسار وا إلى الصراة فباتوا بهاليلة فلما على بذلك المفيرة دعارؤساء الناس فقال ان هؤلاء الا شقياء قد أخرجهم الحين وسوء الرأى فمن ترون أبعث اليهم فقام اليه عدى بن حاتم فقال كانالهم عدو ولرأ بهم مسفه و بطاعتك مستمسك فأينا شئت ساراليهم فقام معقل بن قيس فقال انك لا تبعث اليهم أحداً ممن تري حولك من أشراف المصر الا وجدته ساء ما مطيعا ولهم ، فار قاوله الا كهم مجباً ولا أري أصلحك الله أن تبعث اليهم أحداً من اليهم أحداً من النهم أحداً من الناس أعدى لهم ولا أسد عليهم منى فابعثني اليهم فانى اكفيكهم باذن الله فقال أخر جعلى اسم الله فجهز معه ثلاثة آلاف رجل ونخير وهم من نقاوة شيعة على وفرسانهم فخر جيتب آثارهم ولما وصل المدائن قدم بين يديه أباالرواغ اليشكري في ٣٠٠ فلحقهم بالمدار مقيمين فبات ليلته حتى اذا أصبح خرج عليه الخوارج فشدوا عليه وعلى من عمه فاثبت لهم انسان ثمان أطار واغ الي فرسان السوء قبحكم الدسائر اليوم الكرة الكرة الكرة الكرة المنافرة م

خمادوا الى الحملة مرة ثانية ولكنهم لم يصربروا فيها أيضا وانكشنوا فقـال لهـم أبو الرواغ انصرفوا بنـا فلنكن قريبا منهـم لا نزايلهم حتى يقــدم علينا أميرنا فها أقبح بنا أن نرجع الى الجيش وقد انهزمنا من عدونا ولم نصبر لهم حتى يشتــد القتــال و تـكثر القتلى فقال له رجــل ان الله لايستحي من الحق قد والله هزمو نا قال أبو الرواغ لا اكثر الله فينا مثلك انا مالم ندع المعركة فلم نهزم وانا متي عطفنا عليهم وكنا قريبا منهم فنحن على حال حسنة حتى يقدم علينا الجيش فوقفوا قريبا منهم حتى قدم معقل فشكر أبا الرواغ على ثباته فقال له أبو الرواغ أصلحك الله ان لهم شدات منكرات فلا تكن أنت تليها بنفسك ولكن قدم بين يديك من يقاتلهم وكن انت من وراء الناس درءاً لهم فقال نعما رأيت فها كان ريمًا قالها حتى شدوا عليــه وعلى أصحابه فلما نشوه انجفل عنه أصحابه وثبت ونزل وقال الارض الارض ياأهل الاسلام ونزل معه أبو الرواغ وناس كثير من الفرسان وأهل الحفاظ نحو من ٧٠٠ رجل ولما رآه الناس قد ثبت كروا راجعين ثم حجز بينهم الليــل وفي اثنائه بلغ الخوارج أن جيشا من البصرة قد أرسل لقتاتلهم فلم يروا أن يقفوا حذار ان يقعو ابين جيشين فرحلوا من وراء جيش معقل ولم يعلم معقل برحيلهم الاعنـــد الصبح فعاد متبعاً آثارهم وأبو الرواغ على مقدمته في ٠٠٠ فلحقهم بجرجر ايافلمارآه الخوارج شدوا عليه شدة واحدة صدقوا فيها الحملة فانكشف جندأ بى الرواغ وبقى معه نحو مئة رجل فعطف عليهم وهو يقول

ان الفتي كل الفتي من لم يهل اذا الجبان حاد من وقع الاسل

قد علمت اني اذاالبأس نزل أروع يوم الهيج مقدام بطل ثمعطف وعطف معه أصحابه الذين ثبتو افصدقوا القتال حتى ردوهم الى مكانهم الذي كانوا فيه ولما رأى الخوارج ذلك خافوامن مجيءمعقل فنركوا الموقعة وسارا وأبو الرواغ في آثارهم : قال المستورد لاصحابه أن الذين مع أبي الرواغ هم حر أصحاب معقل فهلم فلنقابل معقلا قبل أن يلتقي باصحابه فعادالمستورد بجنده وترك أبا الرواغ بعد انخدعه ولم يكن الاقليل حتى التقي بمقل وأصحابه ومقدمته ليست عنده فلمارآهم معقل نصب رايته ونزلو نادي ياعباد الله الارض الارض فنزل معمه يحو من ٢٠٠٠رجل نحمل عليهم الخو ارج فاستقبلوهم باطرأف الرماح جشاة على الركب وصبروا على حملات الخوارج الشديدة: وبيناه على تلك الحال اذاطلعت عليهم مقدمة أصحاب أبي الرواغ واشتد القتال وكانت نتيجته أذقتل المستورد وسائر أصحابه ماعدا خمسة منهم وقتـل معقـل بن قيس رئيس الجيش وكان معقل قدبارز المستورد بيد معقبل السيف وبيد المستورد الرمح فاشرع المستورد الرمح في صدر معقل حتى خرج السنان من ظهره وضربه معقل بالسيف على رأسه حتى خالط أم الدماغ فخرا ميتين وبذلك انتهى امر هؤلاء القوم الذين لم يكن يمكن يماثلهم أحد في شداتهم المنكرة : قال الشعبي ما ولينا وال بعدالمغيرة مثله وان كان لاحقا بصالح من كان قبله من العال: واقام المفيرة عاملا لمعاوية سبع سنين وأشهر أوهومن أحسن شي سيرة وأشده حباللعافية غيرا نه لا يدع ذمعى والوقوع فيه والعيب لقتله عمان واللمن لهم والدعاء لعثماذ بالرحمة والاستغفار لهوالتزكية لاصحابه وكان يقول لاأحرأن أبتديء أهل هذاالمصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم فيسعدوا بذلك وأشقي ويعز في الدنيا معاوية ويذل يوا القيامة المغيرة ولكني قابل من محسنهم وعاف عن مسيئهم وحامد حليمهم وواعظ سفيههم حتى يفرق بيني وبينهم الموت وسيدكرو ني لوقد جربواالعال بعدى قال شيخ من أهل الكوفة قد والله جرباهم فوجد ناه خيرهم أحمدهم للبرى وأغفرهم للمسيء وأقبلهم للعذر: وتوفي المغيرة سنة ٥١ ولو وازناه بزيال من الشدة والعنف

ومن ولاة العراق الاشداء عبيدالله بن زياد ولاه معاوية البصرة سنة ٥٥ وقد اشتدعلي الخوارج شدة لم يفعلهاأ بوهز يادفقتل منهم سنة ٥٨ جماعة كثير قصير وفي الحرب جماعة اخرى وممن قتل صراعروة بن أدية أخو أبي بلال مرداس بر أدية وكان سبب ذلك ان ابن زيادخرج في رها ذله فلماجلس بنتظر الخيل اجتم الناس وفيهم عروة ابن أدية فأقبل على ابن زياد فقال خمس كن في الامم قبلنا فقا صرن فينا ﴿ أَتَبِنُونَ بِكُلِّرِيمِ آيَة تَعِبْثُونُ وَتَتَخَذُونَ مَصَانِعُ لَعَلَكُمْ تَخَلَّدُونُ وَاذَّ بطشتم بطشتم جبارين)وذ كرخصلتين أخريين: فلماسمع ذلك ابن زيادظن أنها بجترىء عليه الاومعه جماعة من اصحابه فقام وركب وترك رهانه: فقيل لعروة صنعت تعلمن والله ليقتلنك فتوارى فطلبه ابن زيادفي الكو فة فاخذ مها فقدم به على ابن زياد فأمر به فقطعت يداه ورجلاه تم دعا به فقال كيف تري قال أرى الله أفسدت دنياي وأفسدت آخر تك فقتله وأرسل الى ابنته فقتلها وخرج أخو مرداسفي أربعين رجلا بالاهواز فبعث اليهم ابن زياد جيشا عدته ألفان وعليهم ابن حصن التميمي فهرمه الخوارج فقال شاءرهم: أألفا مؤمن فبازعمتم ويقتلكم بآسك أربعونا

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنونا هي الفئـة الكثيرة إنصرونا ولم يزل عبيد الله والياً على البصرة حتى توفي معاوية

وفي مصر كان الوالى عمرو بن العاص فاتحها وأعرف الناس بها ولم يزل والياً عليها حتى مات سنة ٤٣ فولى بدله ابنه ثم عزله بعد ذلك وولى غيره ولاة سيأتي ذكرهم متي بدأنا في تاريخ مصر

أما الحجاز ف كان ولاته دائما من بنى أمية وكانت ولاية المدينة بين مروان بن الحكم وسعيد بن العاص يتداولانها وكان معاوية اذا أراد أن يولي رجلا من بنى حرب ولاه الطائف فان رأي منه خيراً وما يعجبه ولاه مكة معها فان أحسن الولاية وقام بما ولى قياما حسنا جمع له معهما المدينة فكان اذاولى الطائف رجلا قيل هو في أبي جاد فاذا ولاه مكة قيل هو في البي جاد فاذا ولاه مكة قيل هو في المدينة المدينة فيل هو قد حذق : وكان ولاة المدينة في الغالب هم الذين يقيمون للناس الحيج فان معاوية لم يحيج بنفسه الا مرتين سينة ٤٤ وسية ٥٠ وفياعداهما كان يقيمه هؤلاء الولاة وكلهم من بني أمية

الفتوح في عهد معاوية ما الله علاما الما الما الما الما الما الله الله

لم يكن في الشرق على حدود بلاد الفرس الا فتوح قليلة والذي كان انما هو ارجاع الناكثين من أهل تلك البلاد الى الطاعة وغزا عبد الله ابن سوار العبدي الذي كان أميراً على ثغر السند القيقان (١) مرتين وفي

(+) stept 12/1

<sup>(</sup>١) من بلاد السند مما يلي خراسان

المرة الثانية استعان القيقان بالترك فقتلوه · وغزا المهلب بن أبي صفرة الازدى ثغر السند فاتى بنة ولاهور (١) وهما بين الملتان وكابل فلقيه العدووقاتله ولقى المهلب ببلاد القيقان تمانية عشر فارساً من الترك فقاتلو هفقتلو اجميعا فقال المهلب ما جمل هؤلاء الاعاجم أولى بالتشمير منافحذف الخيل وكان اول منحذنها من المسمين. وكانت همة المسلمين موجهة نحو الثيال والغرب حيث مملكة الروم كان على عهد معاوية من ملوك الروم ملكان أحدهما فسطنطين الثاني ابن هرقل الثاني الذي ولى الملك من سنة ٦٤١ الى سنة ٦٦٨ وقسطنطين الرابع بوغو ناتس الذي ولي من سنة ٦٦٨ الى سينة ٦٨٥ ودولة الروم لم تزل فيها الحياة تنير على البلاد الاسلامية لما بينهما من الجوار فرتب معاوية الغزو اليها برا وبحرا أما البحرفكانت الاساطيل فيزمن كثيرة لاهتمامه بامرها وساعده على ذلك كثرة الغابات بجبال لبنان حتى بلغت أساطيله ١٧٠٠ ألفا وسبعمئة سفينة كاملة العدد والعدد وصار يسيرها في البحر فترجع غانمة وافتتح بهاعدة جهات منها جزيرة قبرص وبعض جزائر اليوناذوجزيرة وكان معاوية يكبرلهم العطاء وكان العدو قد خافهم

وأما فى البر فرتب الشواتي والصوائف والشواتي جمع شانيـة وهي الجيش الذي يغز وفي الشتاء والصوائف جمـع صائفـة وهي الجيش الذي يغزو فى الصيف فـكانت الغزوات متتابعـة والثغور محفوظة من العـدو

<sup>(</sup>١) مدينة بكابل

وفي سنة ١٨ جهز معاوية جيشاً عظيما لفتح القسطنطينية برا وبحرا وكان على الجيش سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد أن يغزوا معهم وكان في هذا الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزير وأبو أبوب الانصاري وغيرهم وعبد العزيز بن زرارة الكلابي فساروا حتى بلغوا القسطنطينية فاقتتل المسلون والروم في بعض الايام واشتدت الحرب بينهم فلم يزل عبدالعزيز يتعرض للشهادة فلم يقتل فانشأ يقول

قد عشت في الدهر أطواراً على طرق شتي فصادفت منها الابن والبشما كلا بلوت فلا النهاء تبطرنى ولانخشعت من لاوائها جزءا لا علا الامر صدرى قبل موقعه ولا أضيق به ذرعاً اذا وقعا ثم حمل على من يليه ذقتل فيهم وانغمس بينهم فشجره الروم برماحهم حتى قتلوه فبلغ خبر قتله معاوية فقال لابيه والله هلك فتى الهرب فقال ابنى أوابنك قال ابنك فأجرك الله فقال

فان يكن الموت أودي به وأصبح مخالكلابي زيرا فكل فتى شارب كأسه فاماص غيراً واما كبيرا ولم يتمكن هذا الجبش من فتح القسطنطينية لمتانة أسوارها ومنعة الوفتك النار الان قدة السفند، وفي انتها المهارة في أريار

موقعها وفتك النار الاغريقية بسفنهم . وفي اثناء الحصار توفي أبو أيوب الانصاري خالد بن زيد وهو الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حيماها جر وقد دفن خارج المدينة قريباً من سور القسطنطينية ولا يزال قبره بها يزار للا توعليه مسجد مشيد يتوج فيه خلفاء آل عمان مم اضطر المسلمون للمودة الى الشام بعد أن فقدوا كثير امن جنودهم ومراكبهم

ومن الفتوح العظيمة ما كأن في افريقية ففي سنة ، ه ولي معاوية عقبة بن نافع وكان مقيما ببرقة وزويلة مذفتحها أيام عمروبن العاص ولهفي تلك البلاد جهادوفتوح فالما استعمله معاوية سيراليه عشرة آلاف فدخل أفريقية وانضاف اليه من أسلم من البربر فكثر جمعه ووضع السيف في اهل البلادلانهم كانوا اذا دخل عليهم أمير أطاعوا وأظهر بعضهم الاسلام فاذا عاد الامير عنهم نكثوا وارتد من أسلم ثم رأى أن يتخذ مدينة يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ليأمنوامن ثورة تكون من اهال البلاد نقصد موضع القيروان وكان دحلة مشتبكة فقطع الاشجار وأمر ببناءالمدينة فبنيت وبني المسجد الجامع وبني الناس مساجدهم ومساكنهم وكان دورها ٢٦٠٠ باع وتم أمرها سنة ٥٥ وسكنها الناس وكان في اثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا فتغير ودخل كثير من البرير في الاسلام واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان وأمنو اواطمأنوا على المقام فثبت الاسلام فيها

وحصل بعد ذلك أن معاوية ولى على و على و أفريقية مسامة بن علد فاستعمل على افريقية مولى له يقال له أبو المهاجر فقدم افريقية وأساء عزل قبة واستخف به وهذا من الخلل القديم الذي يئن منه المسامون الى الان فان الخاف كان من الولاة عوضا عن أن يستعين با راء سلفه و نجار به بجتهد في تصغيره و تحقيره حتى ينطفي على ما مدور كون لهذا الخلف الذكر المحمود وحده ولا يدري أنه بهذا يقتطع من نفسه توة كان يمكن الانتفاع بهاو ترون مثل هذا بين أظهر كم للان فانه ما ولى انسان عملا بعد رجل آخر الا اجتهدان يسيء سمعته ويبين للناس انه لم يكن بحسن بعد رجل آخر الا اجتهدان يسيء سمعته ويبين للناس انه لم يكن بحسن

أن يسير فيما ولى سيرة رجل عارف بالامور وكذلك السلف يجتهد أن يخفي عن خلفه كل ما يمكن أن ينفعه ليرتبك في ادارته حتى يكون للاول الاسم العظيم وحده والامة التي عندها مثل هذا الفكر العقيم لا يمكن أن تنجح أو تسود

عاد عقبة إلى الشام وعاتب معاوية على مافعله أبو المهاجر فاعتذر اليه ووعده باعادته الى عمله وتمادي الامرحتي توفي معاوية وسنبين لكم في خلافة يزيد ما كان منه حين أعيد الى عمله

البيعة ليزيد بولاية العهد

فكر معاوية أن يأخذ على الناس البيعة ليزيد ابنه بولاية العهد وكان الواضع لهذه الفكرة المنبرة بن شعبة قبل وفاته فانه دخل على يزيد وقال له قد ذهب أعيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبراء قريش وذوو أسنانهم وأعما بقى أبناؤهم وانت من أفضاهم وأحسنهم رأياً وأعلمهم بالسنة والسياسة ولا أدرى مايمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة . قال أو ترى ذلك يتم قال نهم ، فأخبر يزيد أباه بما قال المنبرة فاحضر معاوية المفيرة وسأله عما قال ليزيد فقال قدراً يت ماكان من سفك الدماء والاختلاف المفيرة وسأله عما قال ليزيد فقال قدراً يت ماكان من سفك الدماء والاختلاف وخلفاً منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة قال ومن لى بذلك قال أكفيك عمل المحرين أحد يخالفك قال فارجع الى عملك وتحدث مع من تشق به في ذلك و ترى و نرى

فسار المغيرة الى الكوفة وذاكر من يثق به ومن يعلم أنه شيعةلبني امية امر يزيد فاجابوا الى بيعته فأوفدمنهم وفدا عليهم ابنه موسى فقد وا على مماوية فزينوا له بيعة يزيد فقال معاوية لاتعجلوا باظهارهــــذا وكونوا على رأ يكم فرجعوا وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد . فأرسل الى زياد يستشيره فأحضر زياد عبيـد بن كعب النـميري وقال ان لـكل مسـتشير ثقة ولكل سر مستودعاً وانالناس قدابدع بهم خصلتان اذاءة السرواخراج النصيحة الى غير أهلها وليس موضوع السر الاأحد رجلين رجـل آخرة يرجوا ثوابها ورجلدنيا له شرف في نفسه وعقل يصون حسبه وقدخبر بهما عنك وقد دءو تك لامر المهمت عليه بطون الصحف ان أميرالمؤمنيين كتب الى يستشيرني في البيعة ليزيد وانه يتخوف نفر ةالناس ويرجو طاعتهم وعلاقة امر الاسلام وضمانه عظيم ويزيد صاحب رسلة وتهاوزمع ماقدأولع به من الصيد فالق أمير المؤمنين وأداليه فعلات يزيد وقل لهرويدك بالامر فأحرى لك ان يتم لك ولاتعجل فازدركا في أخيرخير من فوت في عجلة فقال له عبيـد أفـلا غيرهـذا قال وما هو قال لا تفسـد على معاوية رأيه ولاتبغض اليـه ابنه وألقي انا يزيد فأخبره أذأميرالمؤمنـين كتب اليـك يستشيرك فيالبيعةله وانك تتخوف خلاف الناسعليه لهنات ينقمونهاعليه وانكترى لهترك ماينقم عليه لتستحكم له الحجة على الناس ويتم ماتر يدفتكون قدنصحت أمير المؤمنين وسلمت مماتخاف من امر الامة فقال زياد لقد رميت الامر بحجره اشخص على بركة الله فان اصبت فم الاينكر وان يكن خطأ فغير مستغشو تقول بماتري ويقضي الله بغيب مايعلم فقدم على يزيد فذكر ذلك له فكف

عن كثير مماكان يصنع وكتب زياد مه الى معاوية يشير بالتؤدة وان لا يعجل فقبل منه فلما مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فكتب الى مروان بن الحكم أوير المدينة يقول له انى قد كبرت سنى ودق عظمي وخشيت الاختلاف على الامة من بعدي وقد رأيت أن اتخبر لهم من يقوم بعدى وكرهت أن اقطع أمراً دون مشورة من عندك فاعرض ذلك عليهم وأعلنى بالذي يردون عليك فقام مروان في الناس فأخبرهم فقال الناس أصاب ووفق وقد أحببنا أذ يتخير لنا فلا يألوافكتب مروان الى معاوية بذلك فاءاد اليه الجواب يذكر يزيد فقام مروان فيهم فقال ان أمير المؤمنين قد اختار المح فلم يألوقد استخلف ابنه يزيد : فقام عبد الرحمن بن أبى بكر وقال ما الخيار ارديم لامة محمدول كنكم تريدون أن تجعلوها هر قلية كلما مات هرقل قام هرقل وأنكر ذلك الحسين بن على وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير فكت مروان الى معاوية بذلك

وكان معاوية قد كتب الى عماله بتقريظ يزيد ووصفه وان يوفدوا اليه الوفود من الامصار فكان فيمن اتاه محمد بن عمر بن حزم من المدينة والاحنف بن قيس في وفد اهدل البصرة فقال محمد بن عمر و لمعاوية ان كل راع مسئول عن رعيته فانظر من تولى امر امة محمد ثم ان معاوية قال للضحاك بن قيس الفرى لما اجتمعت الوفود عنده اني متكلم فاذا سكت فكن انت الذي تدءو الى بيعة يزيد و تحثني عليها فلما جلس معاوية للناس تكلم فعظم امر الاسلام وحرمة الخلافة وحقها وما امراللة به من طاعة ولاة الامر ثم ذكر يزيد و فضله وعلمه بالسياسة وعرض بيعته

فقام الضحاك فحمد الله وأ ثني عليه مم قال يأمير المؤمنين انه لابد للناس من وال بعدك وقد بلونا الجماعة والالفة فوجدناهما أحقن للدماء وأصلح للدهاء وآمن للسبل وخيرا في العاقبة والايام ، وجرواجع والله كل يوم هوفي شأن ويزيد ابن أمير المؤمدين في حسن هديه وقصد سيرته على ما علمت وهو من افضلنا علماً وحلماً وأبهدنا رأياً فوله عهدك واجعله لنا علماً بعدك ومفزعاً نلجاً اليه ونسكن في ظله : ثم تكلم ذيره بمثــل كلامه فقال معاوية للاحنف بن قيس ما تقول ياأ با بحر فقال نخافكم ان صدقنا ونخاف الله ان كذبنا وأنت ياأمير المؤمنين أعلم بيز يدفى ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله ومخرجه فان كنت تعلمه لله وللامة رضا فلاتشاور فيمه وان كمنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر الىالا خرة وانما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا . كان معاوية يعطي المقارب ويدارى المباعد ويلطف به حتى استوسق له آكثر الناس وبايد و دفله ابايد به أهل العراق وأهل الشام سارالي الحجاز في ألف ذارس فلمادخل المدينة خطب الناس فذكر يزيد فمدحه وقال من احق منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه ومااظن قوماً بمنهين حتي تصيبهم بوانق نجتث أصولهم وقدد أنذرت ان أغنت النذرتم انشد متمثلا قد كنت حذرتك آل المصطلق وقلت ياعمرو أطمني وانطلق انك ان كافتني مالم أطق سادك ماسرك مني من خلق دونك مااستسقيته فاحس وذق

وكانأولئك النفر الثلاثة قد تركوا المدينة الى مكة فخرج معاوية الى مكة وقضي بها نسكه ثم جمعهم ثلاثتهم وكانوا قد اتفقوا على ان يكون

الذي بخاطبه ابن الزبير فقال لهم معاوية قدعلم سيرتي فيكم وصلتي لارحامكم وحملي ماكان منكم ويزيد أخوكم وابن عمكم وأردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتأمرون ونجبون المال وتقسمونه لايعارضكمفي شيءمن ذلك فقال له ابن الزبير نخيرك بين ثلاث خصال قال اعرضهن : قال تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يستخلف احداً فارتضى الناس ابا بكر: قال معاوية ليس فيكم مشل أبي بكروأخاف الاختلاف قال فاصنع كاصنع أبوبكر فانه عهدالى رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه وان شئت فاصنع كما صنع عمر جعـــل الامر شوري في ستة نفر ليس فيهم احدمن ولده ولا بني ابيه قال معاوية هل عندكم غير هذا فقالو الاقال فاني احببت ان أتقدم اليكم انه قد أعذر من انذر اني كنت اخطب فيكم فيقوم الى القائم منكم فيكذبني لى رءوس الناس فاحمل خلك واصفح وانى قائم بمقالة فأقسم بالله لئن ردعلى احد منكم كلمة في مقامي هذالاترجع اليه كلمة غيرها حتى يسبقه االسيف الى رأسه فلا يبقين رجل الاعلى نفسه محاصاحب حرسه بحضرتهم فقال أقم على رأس كل رجل من هؤلاءرجلين ومعكل واحد سيف فان ذهب رجل منهم يردعلي كامة بتصديق أوتكذيب فليضرباه بسيفهما ثم خرج وخرجوا معمه حتى رقي المنبر فحمد الله واثني عليمه تم قال ان هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لايبتزأمردونهم ولايقضى الاعن مشورتهم وانهم قدرضوا وبايعوا ليزيد فبايعواعلى اسم الله فبايع الناس كانوا يتربصون بيعة هؤلا النفرتم ركبرو احله وانصرف الى المدينة تم الي الشام ويروي ان ابن عمر قال لمعاوية أبايعك على ابي ادخل

فيها تجتمع عليه الامة فوالله لواجتمعت على حبشي لدخلت معها

ونقول ان فكر معاوية في اختيار الخليفة بعده حسن جميل وانه ما دام لم بوضع قاعدة لانتخاب الخلفاء ولم بعين أهدل الحل والعدقد الذين يرجع اليهم الاختيار فأحسن ما يفعل هو ان بختار الخليفة ولى عهده قبل ان يموت لان ذلك يبعد الاختلاف الذي هو شرعلى الامة من جور امامهاوقد فغل معاوية ما يظهر معه أنه لم يستبد بالامر دون الامة فطلب وفو دالا نصار فحضر واعنده واجابوه الى طنبته من بيعة بزيدا بنه والذي ينقده التاريخ من أمره هو عنده واجابوه الى طنبته من بيعة بزيدا بنه والذي ينقده التاريخ من أمره هو سادة الامة الذبن يتطلعون لو لا ية أمر المسلمين فلم يهنم بخلافهم بل ادى سادة الامة الذبن يتطلعون لو لا ية أمر المسلمين فلم يهنم بخلافهم بل ادى أنهم با يعوا لينال بيهة أهل مكة وهذا غير لائق بمقام خليفة المسلمين لاجرم ان كان من نتائج ذلك تلك الحوادث الحزنة التي سنوض حها في خسلافة ان كان من نتائج ذلك تلك الحوادث الحزنة التي سنوض حها في خسلافة

يزيد

(٧) مما انتقده الناس انه اختار ابنه للخالافة وبذلك سن في الاسلام سنة الملك المنحصر في أسرة معينة بعد ان كان أساسه الشورى ويختار من عامة قريش وقالوا ان هذه الطريقة التي سنها معاوية تدعو في الغالب الى انتخاب غير الافضل الاليق من الامة ونجعل في أسرة الخلافة الترف والانغاس في الشهوات والملاذ والرفعة على سائر الناس: أما رأينا في ذلك فان هذا الانحصار كان أمرا حتما لا بدمنه لصلاح أمر المسلمين وألفتهم ولم شعثهم فانه كلما اتسعت الدائرة التي منها بختار الخليفة كثر الذين يرشحون أنفسهم لنيل الخلافة وإذا انضم الى ذلك اتساع المماكة

الاسلامية وصعوبة المواصلات بين أطرافها وعدم وجود قوم معينين يرجع البهم الانتخاب فان الاختلاف لابد واقع ونحن نشاهدا نه مع تفوق بني عبد مناف على سائر قريش واعتراف الناس لهم بذلك وه جزء صغير من قريش فانهم تنافسوا الامر واهلكوا الامة بينهم فلو رضي الناس عن أسرة ودانوا لها بالطاعة واعترفوا لها باستحقاق الولاية لكان هذا خير ما يفعل لضم شعث المسلمين ان أنظم من ينتقد معاوية في تولية ابنه هم الشيعة مع أنهم يرون انحصار ولاية الامر في آل على ويسوقون الخلافة في بنيه يتركها الاب منهم للابن وبنوالعباس أنفسهم ساروا على هذه الخطة فجعلوا الخلافة حقامن حقوق بيتهم لا يعدوه الى غيرهم والنتيجة ان ما فعله معاوية كان أمراكا بدمنه مع الحال التي كانت عليها البلاد الاسلامية

مقارنة الحميم في عهد معاوية بالحكم مدة الخلفاء الراشدين ان الناظر لحال سياسة الناس في عهد معاوية يراها لا تشبه من كل الوجوه ما كانت غليه الحال في عهد الخلفاء الراشدين قبل الفتنة فقد كانت الناس تساس بالقانون الشرعي تماما يأخذ كل انسان ماله ويعطى ماعليه فان تأخر في واجب مما عليه عامته الدرة درة عمر وكان الناس أنفسهم متحدى الميل لم تكثر بينهم الاختلافات في الآراء ولم يتأولو االقرآن تأولا بخرجه عن حقيقته التي تدعوا الناس الي التآلف والتآزر والتحاب تأولا بخرجه عن حقيقته التي تدعوا الناس الي التآلف والتآزر والتحاب أما في هذا المهد فان الامة اختلفت أهدواؤها وسهدل عليها شق عصا الطاعة ودخلوا في غمار الفتنة متأولين للترآز فكانت السياسة التي حكموا الطاعة ودخلوا في غمار الفتنة متأولين للترآز فكانت السياسة التي حكموا

بها شديدة قاهرة حتى سهل اهراق الدماء ألا ترون الى زياد وماكان يفعله فانه قتل ذلك الاعرابي الذي أخذ مدلجا مع اعتقاد زياد صدقه لكنه قال ان في قتلك صلاحاللردية . لا ننكر أن معاوية نفسه كان مهلا لينا يعفو ويغفر ويفيض على الناس من حلمه الواسع ويحب لهم العافية ولكن بعض عماله اشتدوا على الناس شدة لا نظن انها تصلح القلوب وانما تخفف الالم

ومما ننقده على هذا العهد اهتمام معاوية بالتشهير بالى على المنابر مع أن الرجل قد لحق بربه وانتهى أمره وكان يعلم يقينا أن هذه الاقوال مما يهيج صدور شيعته وتجعلهم يتأففون ويتذمرون ولا ندرى ماالذي حمله على أن جعل ذلك فرضا حمًّا في كل خطبة كانه ركن من أركانها لا تتم الا به (١) من المحدثات الجميلة التي حدثت في عهد معاوية الـ بريد ومعني ذلك أن تقسم الطرق منازل في كل منزلة دواب مهيأة معدة لحمل كتب الخليفة الي البلدان المختلفة فتسلم الكتب بالحاضرة فيأخذها صاحب البريد وبمسر مسرعاحتي اذا وصل الي أول منزلة سلمها لصاحب البريد فيها فيفعل بها كالاول وبذلك كانت تصل الكتب الى الامراء والعمال في اسرع وقت يمكن وكانبين كلمنزلتين أربعة فراسخ أو اثنا عشر ميلا وتسمى هذه المسافة بريداً . وروي باقوت في معجم البلدان أنه ا عاسميت خيل البريد جذا الاسم لان بعض ملوك الفرس اعتاق عنه رسل بعض جهات مملكته فلماجاءته الرسل سألها عن سبب بطئها فشكوا من مروا به من الولاة وأنهم لم يحسنو امعاونتهم فاحضرهم الملك واراد عقوبتهم فاحتجوا بأنهم لم يعلموا أنهمرسلاللكفامر

أن تكون أذناب خيل الرسل وأعرافها مقطوعة لتكون علامة لمن يمرون به لبز بحوا عللهم في سيرهم فقيل بريداً ى قطع فعرب فقيل خيل البريد . وقال ياقوت انه روي هذاعن بعض من لا يوثق به ولكنه صحيح في القياس والنظر (١) معاوية اول من اتخذ الحرس ولم يكن شيء من ذلك في عهد الخلفاء الراشدين وانما اتخذه بعد أن كان ما كان من ارادة الخارجي قتله

انخذ معاوية ديوان الخاتم وكان سبب ذلك أنه أمر لعمرو بن الزبير عنه الف درهم وكتب له بذلك الى زياد فقتح عمرو الكتاب وصير المئة مئتين فلما رفع زياد حسابه أنكرها معاوية وطلبها من عمرو وحبسه فقضاها عنه أخوه عبد الله بن الزبير فأحدث معاوية عند ذلك ديوان الخاتم وحزم الكتب وكانت قبل لا تحزم

كان كاتب معاوية سرجون الرومي لان ديوان الشام كان لعهده بالرومية ويظهر انه كان كاتب الخراج وكان سرجون صاحب أمره ومدبره ومشيره وكان حاجبه سعد مولاه وقاضيه نضالة بن عبيد الانصاري ثم أبو ادريس الخولاني ومعنى ذلك أنه كان قاضي الشام وكان لكل ولاية قاض خاص

يت معاوية والما من الما من الما معاوية

mi

فامر

تزوج (١) ميسون بنت بحدل وهي أم يزيد ابنه (٧) فاختة بنت قرظة النوذلي فولدت له عبد الرحن وعبد الله ومات عبد الرحن صفيرا (٣) نائلة بنت عمارة الكلابية وهذه طلقها (٤) كتوة بنت قرظة أخت فاختة غزا قبرس فهاتت معه هناك وفاة معاوية

مرض معاوية بدمشق في جمادي الثانية وكان يزيد ابنه غائبا فأحضر معاوية الضحاك بن قيس ومسلم بن عقبة المرى وأدي اليهما وصيته الى يزيد وكان فهأ (يا بني أني قد كفيتك الشد والترحال ووطأت لك الامور وذللت لك الاعداء وأخضمت لك رقاب المرب وجمعت لك مالم يجمعه أحد فانظر أهل الحجاز فانهم أصلك وأكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من غاب وانظر أهل العراق فان سـألوك أن تمزل عنهم كل يوم عامـلا فافعل فان عزل عامل أمهل من أن يشهر عليك مثه الف سيف وانظر أهل الشام فليكونو بطانتك وعيبتك فاذرابك من عدوك شيء فانتصر بهم فاذا اصبتهم فاردد أهل الشام الي بلادهم فانهم انا قاموا بغير بلادهم تغيرت أخلاقهم واني لست أخاف أن ينازعك في هذا الامر الااربعة من قريش الحسين بن على وعبـد الله بن عمر وعبـد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن ابي بكر فأما ابن عمر فانه رجل قد وقذته العبادة فاذا لم يبق أحد غيره بايعمك وأما الحسين بن على فهو رجل خفيفولن يتركه أهل العراق حتى يخرجوه فان خرج وظفرت به فاصفح عنه فان له رحماً ماسة وحقاً عظماً وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم . واما ابن ابي بكر فان رأى اصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله ليس له همة الا في النساءوا للهو وأما الذي يجتم لك جثوم الاسد ويراونك مراوغةالثعلب فذاك ابن الزبير فان هو فعلها فظفرت به فقطعه ارباً ارباً واحقن دماء قومك ما استطعت)

ممات بدمشق له خلال رجب سنة ٢٠ ه (٧ ابريل سنة ٢٠ م) فخرج الضحاك بن قيس حتى صعد المنبر وأكفان معاوية على بديه فحمد الله وأنى عليه م قال: ان معاوية كان عود العرب وحد العرب وجد العرب قطع الله به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البلاد ألا انه قد مات وهذه اكفانه و يحن مدرجوه فيها ومدخلوه قبره ومخلون بينه وبين عمله مم هو الهرج الى يوم القيامة فمن كان بريد يشهده فعند الاولى وصلى عليه الضحاك وكان قد أرسل خرب الى يزيد فقال في ذلك بزيد

فأوجس القلب من قرطاسه فرعا والله الخليفة أمسي مثبتاً وجعا فرمى الفجاج بها لانأتلي سرعا كان أغبر من أركانها انقطعا توشك مقاليد تلك النفس أن تقعا وصوت رماة ربع القلب فانصدعا والنفس تعلم أن قد أثبتت جزعا كانا جميعاً فما تا قاطنيين معا لوقارع الناس عن احسابهم قرعا

جاء البريد بقرطاس يخب به فأوجس قلنالك الويل ماذا في كتابكم قال الخلية ثم انبعثنا الى خوص مزممة نرمى الفج فمادت الارض أو كادت يميد بنا كان أغيم من لم تزل نفسه توفي على شرف توشك مقا لما انتهينا وباب الدار منصفق وصوت را أودى ابن هندو أودي المجديد به لوقارع النا أغر أبلج يسستسقي النمام به لوقارع النا م أقبل يزيدوقد دفن معاوية فأتى قبره بصلى عليه أقبل يزيدوقد دفن معاوية فأتى قبره بصلى عليه المقال يزيدوقد دفن معاوية فأتى قبره بصلى عليه

المحاضرة الرابعة والثلاثون يزيد الاول — كيفية انتخابه — مقتل الحسين — وقعة الحيرة — حصا مكة — الفتوح في عهديزيد — بيته ووفاته

## \* ﴿ زيدالاول ﴾

هويزيد بن معاوية بن أبى سنفيان وأمه ميسهون بنت بحدل والسنة ٧٩ هوأبوه أمرير الشام لعثمان بن عفان فتربى فى حجر الامارة والشب فى خلافة أبيه كان برشحه للامارة فولاه الحج مرتين وولاه الصائر وأرسله فى الجيش الذى غزا القسطنطينية لاول مرة وكان منرما بالصوهذا بما أخذه عليه الناس افذاك لانهم لم يكونوا فارقوا البداؤة العربوالجد الاسلامي بعد

## ٨ كيفية انتخابه

فايمة الناس ولم يتخلف عن البيعة الانفر قليل من أهل المدينة وهم الحسيم فاينعة الناس ولم يتخلف عن البيعة الانفر قليل من أهل المدينة وهم الحسيم ابن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر : فلما توفى معاوية لم يكل ليزيدهم الا مبايعتهم له فأرسل الى الوليد بن عتبة بن أبي سفيات أما المدينة يقول له (أما بعد فخذ حسيناً وعبد الله بن عمرو بن الزبير أخليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام ) فلما أتاه نعي معاوية فظع به والملام عليه فأرسل إلى هؤلاء النفر فألها حسين فجاءه فلما عرض عليه البيم الم

واخبره بموت معاوية استرجع وترحم علي معاوية وقال أما البيعة فان مثلي لا يباع سراً ولا يجتزي بها مني سرا فاذا خرجت الى الناس ودعوتهم الى البيعة ودوتوننا معهم كان الامر واحدا فقال له الوليد وكان بحب العافية انصرف فانصرف وأما ابن الزبير فترك المدينة وذهب إلى مكة وقال انى عائذ بالبيت ولم يكن يصلى بصلاتهم ولايفيض فى الجج بافاضتهم وكان يقف هو وأصحابه ناحية وخرج من المدينة بعده الحسين بن على وأخد معه بنيه واخوته و بني أخيه الا محمد بن الحنفية فانه الى الخروج معه و نصحه فلم يقبل نصحه

أما ابن عمر فانه قال اذا بايع الناس بايعت فتركو ، وكانو الايتخو فو نه ولما بايع الناس بايع هو وابن عباس حادثة الحسين

والم

سائ

جاء الحسين مكة فكان أهلها مختلفون اليه وبا تونه ومن بها من المتمرين وأهل الآفاق وابن الزبير قدلزم جانب الكعبة فهو قائم يصلى عندها عامة النهار ويطوف ويأتي الحسين فيمن يأتيه ولا بزال يشير عليه بالرأى وهو أثقل خلق الله على ابن الزبير لان اهل الحجاز لايبايعونه مادام الحسين بالبلد: لما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وبيعة يزيد أرجفوا بيزيد واجتمعت الشيعة في منزل كبيره سليمان بن صرد الخزاتي واتفقوا أن بكتبوا الى الحسين يستقدمونه ليبايعوه في كتبوا اليه نحوا من من أهل صحيفة ولما اجتمعت الكتب عندة كتب اليهم (أما بعد فقد فهمت كل الذي اقتصاصتم وقد عثمت البكم بأخي وابن عمى وثقتي من أهل بيتي

مسلم بن عقيل وأمرته أن يكتب الى بحالكم وأمركم ورأيكم فانكتب إلى انه قد اجتمع رأي ملئكم وذوى الحجي منكم على مثل ماقدمت به رسلكم أقدم اليكم وشيكا ان شاءالله فلعمرى ماالامام الاالعامل بالكتاب والقائم بالقسط والدائن بدين الحق والسلام) ثم دعا الحسين مسلم بن عقيـل فسـيره نحو الكونة وأمره بتقوى الله وكـتمان أمره واللطف فان رأى الناس مجتمعين عجل اليه بذلك فسار مسلم نحوالكوفة وأميرهاالنعمان ابن بشير الانصاري فأقبلت اليه الشيعة تختلف اليه : ولما بلغ ذلك النعمان صعد المنبر وقال أما بعد فلا تسارعوا الى الفتنة والفرقة فان فيهما تهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الاموال وكان النعان حليما ناكما بحب العافيـة . ثم قال انى لاأقاتل الامن يقاتلني ولاأثب على من لايثب على ولاأنبه نائمكم ولاأنحرش بكم ولا آخذ بالقرف ولاالفانة ولاالتهمة ولكنكم اذ أبديتم صفحتكم ونكثتم بيمتكم وخالفتم امامكم فوالله الذي لاالهالاهو لاضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه بيدى ولو لم بكن لي منكم ناصر ولامعين أما اني أرجو ان يكون من يعرف الحق منكم اكثر ممن يرديه الباطل فقام اليه رجل من شيعة بني أمية وقال له انه لا يصلح ماري الاالفشم ان هذا الذي انت عليه رأى المستضعفين فقال أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب الى من أنأ كون من الا تزين في معصية الله ونزل: فكتب ذلك الرجل الى يزيد يخبره بقدوم مسلم بن عقيل ومبايعة الناس له و يقول الكان لك بالكوفة حاجة فابعث اليهار جلافويا ينفذا مرك ويعمل مثل عملك في عدوك فانالنمان رجل ضعيف أويتضعف فعزل يزبد النعان وولى على الكوفة عبيد

الله بن زياداً مير البصر ة فجعله والى المصرين وأمره بطلب مسلم بن عقيل وقتله أو تفيه فقام ابن زياد الى الكوفة وخطب في أهلها فقال (أما بعد فان أمير المؤمنين ولاني مصركم وثغركم وفيئكم وامرني بانصاف مظلوه كممواءطاء محرومكم وبالاحسان الىسامعكم ومطيعكم وبالشدةعلى ريبكم وعاصيكم وأنامتبع فيكم امره ومنفذ فيكم عهده فانا لمحسنكم كالوالد البر ولمطيعكم كالاخ الشفيق وسيفي وسوطي على من ترك أمري وخالف عهدى فليبق امرؤ على نفسه) ثم نزل فأخذ المرفاء والناس أخذاشديدا وقال اكتبوالى الغرباء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب الذين دأبهم الخلاف والشقاق فمن كتبهم الى برى ومن لم يكتب لنا احداً فليضمن لنافي مافي عرافته أن لا يخالفنا فيهم مخالف ولا يبغي علينا منهم باغ فمن لم يفعل بر ثت منه الذمة وحلال لنادمه وماله وأيما عريف وجدفى عرافتهمن بنية أمير المؤمنين أحدلم يرفعه الينا صلب على باب داره وألقيت تلك المرافة من العطاء وسير الي موضع بعان الزارة

سمع مسلم بمقال ابن زياد فاستجاربهاني، بنءروة المرادى فاجاره متكرها وصارت الشيعة نختلف اليه هناك فعلم ابن زياد بمقره بدارها ني عفاستقدم هانئا فقدم عليه ولما دنامنه قال عبيدالله

أر يدحياته وير يد قتلي عذيرك من خلياك من مراد فقال هاني عوماذاك فقال باهاني عماه ذه الامور التي تربص في دارك لامير المؤمنين والمسلمين جئت بمسلم فأد خلته دارك وجمعت له السلاح والرجال وظننت أن ذلك بخفي لكوقدارادهاني عأن ينكر فلم بجدالي الانكارسبيلا

فطلبمنه ابن زياد أن يسلم اليه مسلماً فامتنغ خوف السبة والعار فأمر ابن زياد به فضرب وحبسه بالقصر . ولما علم بذلك مسلم نادى في أصحابه بشمارهم بإمنصور وكان قد بايعه تمانية عشر ألفاً وحوله في الدورأربعة آلاف فاجتمع اليه ناس كشير فعباهم وأقبل الىالقصر فأحاط به وامتلا المسجد والسوق منالناس ولم يكن مع ابن زيار الاثلاثون رجلامن الشرط وعشرون رجلامن الاشراف وأهمل بيتهومواليه وأقبل أشراف الناس يأتونه فدءا كثير بن شهاب الحارثي وامره أذبخرج فيمن أطاعه من مدحج وبخذل الناس عن ابن عقيل ويخو فهم وأمر محمد بن الاشمث ان يخرج فيمن أطاعمه من كندة فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس وأمر بمثل ذلك غير دمن الاشراف وأشرف الذين بالقصرعلى الناس فمنعوا أهل الطاعة وخوفو اأهل المعصية ولما رأى الناس ذلك شرعوا يتفرقون حتي لم يبق معابن عقيمل في المسجد الاثلاثونرجلافحار فى أمرهاين يذهب واختفي فسلم ابن زياد بمكان اختفائه فأرسل اليه محمد بن الاشعث فجاءبه فقال مسلم لابن الاشعث أني أراك تعجز عن اما ني فهل تستطيع أن تبعث من عندك رسولا يخبر الحسين بحالي ويقول لهعني ليرجع بأهل بيته ولا يغره أهل الكوفة فانهم اصحاب ابيه الذين كان يتمنى فراقهم بالموتأ والقتل ففعل ذلك ابن الاشعث: ولماجيء بمسلم الى ابن زيادقتله ثم قتل بعده هاني بن عروة المرادي

أماأم الحسين فانهلاعزم على المسيرالي الكوفة جاءه عمربن

عبد الرحمن بن الحارث من هشام فقالله بلغني انك تريد العراق وابي مشفق عليكأن تأتى بلدا فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الاموال وانما الناسءبيد الدره والدينار فلا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحب اليه ممن يقاتلك معمه فجزاه الحسين خميراً. وجاءه ابن عباس فقال له قد أرجف الناس أنك تريد العراق فخـبرنى ماأنت صانع. فقال قـد أجمعت المسير في أحد بومي هذين فقال له ابن عباساً عدل بالله من ذلك خبر في رحمك اللهأتسير الىقوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم فانكانوا فعلوا ذلك فسر اليهم وان كانوا انما دءوك اليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجبي بلادهم فأنما دعوك الى الحرب ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك وبخالفوك ويخذلوك ويستنفر وااليك فيكونوا أشدالناس عليك فقال الحسين فانى أستخير وااللهوأنظر ما يكون: ثم جاءه ابن عباس ثاني يوم فقال ياابن عماني أتصبر ولا أصبر اني أتخوف عليك في هــذا الوجــه الهلاك والاستئصال ان أهمل العراق قوم غدر فلا تقربنهم أقم بهذا البلد فانك سيد أهل الحجاز فان كان أهل العراق يريدونك كما زعموافاكتب اليهم فلينفوا عاملهم وعدوهم تم اقدم عليهم فان أبيت الا أن تخرج فسر الى اليمن فان بهاحصوناً وشعاياً وهي أرضءر يضة طويلة ولابيك بهاشيعة وأنت عن الناس في عزلة فتكتب الى الناس وترسل وتبث دعاتك فاني أرجوأن ياتيك عند ذلك الذي يحب في عافية. فلم يسمع منه الحسين فقال له ابن عباس فان كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك فاني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان و نساؤة وولده ينظرون اليه فلم يفد كلامه شيئا: ثم ساربأهله وأولاده

فقابله بالطريق الفرزدق الشاعر فسأله الحسين عن خبر الناس فقال له قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية والقضاء ينزل من الساء والله يفعل ما يشاء: ثم جاءه كتاب من عبد الله بن جعفر يقسم عليه فيه بالله الاماانصرف ومع كتابه كتاب من عمرو بن سعيد أمير المدينة فيه الامان له ويسأله الرجوع فأبنى ونم على وجهه فقابله عبد الله بن مطيع ولما علم بوجهه قالله أذ كرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الاسلام أن تنتهك أنشدك الله في حرمة الحرب قو الله لئن طلبت ما في أيدى بني أميه ليقتلنك ولئن قتلوك لا بهابون بعدك أحداً والله انها لحرمة الاسلام وحرمة قريش وحرمة العرب فلا تأمد لكوفة ولا تعرض في سين أميه ليقتلنك ولئن قتلوك لا بهابون بعدك أحداً والله انها لحرمة الاسلام وحرمة قريش وحرمة العرب فلا تفعل ولا تأت الكوفة ولا تعرض نفسك لبني أمية فابني الا أن يمضى

ولما كان بالثعلبية جاء مقتل مسلم بن عقيل فقال له بعضاً صحابه ننشدك التقالا ماجعت من مكانك فانه ليس لك بالكوفة ناصر ولاشيعة بل نتخوف أن يكونوا عليك فو ثب بنوعة يل وقالو اوالله لا نبرح حتى ندرك ثار ناأ و نذوق كما ذاق مسلم فسار حتى نزل بطن العقبة و هناك لقيه رجل من العرب فقال أنشدك الله الاما نصر فت فو الله ما تعمم الاعلى الاسنة وحد السيوف ان هؤ لاء الذين بعثو الليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال ووطئو الك الاشياء فقد مت عليهم لكاذ ذلك رأ يافأ ما على هذه الحال التي تذكر فلا أري أن تفعل فأ بني أن يرجع ولما نرك شراف قابلته خيل عدتها ألف فارس مع الحربن يزيد التميمي فقال لهم الحسين أيها الناس انها معذرة الى الله واليكم إنى لم آتكم حتى أتنني كتبكم ورساكم أن أقدم علينا فليس لناامام لعل الله أن يجعلنا بك على الهدى فقد جئتكم فان تعطوني علينا فليس لناامام لعل الله أن يجعلنا بك على الهدى فقد جئتكم فان تعطوني

ماأطمئن اليه من عهودكم أقدم مصركم واذلم تفعلوا أو كنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذي أقبات منه فام بجيبوة بشيء في ذلك تم قالله الحراناأمرنا اذا نحن لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيــد الله بن زياد فقــال الحسين الموت أدنى اليك من ذلك ثم أمر أصحابه فركبوا لينصر فوا فمنعهم الحر من ذلك نقال الحسين ثكاتك أمكماتريد فقال له أما والله لوغيرك من المرب يقولها ما تركت ذكر أمه بالثكل كاثناً من كان وله كني والله مالى الى ذكر أمك من سبيل الا بأحسن مايقـدر عليه · ثم صار الحريرا قبـ ه حتى لا يتمكن من الانصراف الي المــدينــة فسار الحسمين يتجه الى الشمال حتى وصل نينوى وحينه ذاك قدم عليهم جيش سيره ابن زياد لقتال الحسين يقدمه عمر بن سعدبن أبسي وقاص فلما قدمأرسل الى الحسين رسولا يسأله ماالذي جاء به فقال الحسين كتب الى أهل مصركم هــذا أن أقدم عليهم فأما اذكره وني فاني أنصرف عنهم فكتب عمر الى ابن زياد بذلك فقال:

الآن اذ عرضت مخالبنا به يرجو النجاة ولاة حين مناص شم كتب الى ابن سعد يأمره أذيه رض على الحسين يعة بزيد فاذا فعل ذلك رأينا وأن يمنعه هو وهن معه الماء: وكان الحسين يعرض اليهم أن يدعوه يرجع الى المكان الذي خرج منه وليس بصحيح انه عرض عليهم أن يضع يده في يديزيد فلم يقبلو امنه تلك العودة و عرضوا عليه أن ينزل على حكم بن زياد ومثل هذا الطلب فلم يقبلو امنه تلك العودة و عرضوا عليه أن ينزل على حكم بن زياد ومثل هذا الطلب لا يقبله الحسين مهما يكن من الامر فلم يكن الا القتال وفي عاشر المحرم سنة ٢٠ انتشب القتال بين ها تين الفئتين جيش العراق الذي لم يكن فيه أحد من أهل

الشاموهذه الفئة القليلة الحسين ومن مهوهملا يزيدون عن ٨٠ رجلاولم يكن الاقليلوقت حتى قتل الحسين وسائر من معه وعدة من قتل اثنان وسبعون رجلاوقتل من أصحاب ابن سعد ٨٨ رجلائم أخذوا رأس الحسين وحملوها الى ابن زياد ومعها بنات الحسين واخواته ومعهم على بن الحسمين صغير مريض فامر ابن زياد محمل الرأس ومعها النساءوالصبيان الى يزيدفاما بالغو االشام وأخبريزيد بالخبر دمعت عيناه وقال كنت أرضي من طاعتكم بدون قتــل الحسين لعن الله بن سمية أما والله لوأني صاحبه لعفوت عنه ثم قال لمن عنده أتدرون من أين أتى هذا قال أبى خير من أبيه وأمى خير من أمه وجدى رسول الله حير من جده وأناخير منه وأحق بهذا الامر فأماقوله أبوه خيرمن أبيي فقد دنجاج أبى وأبوه الى الله وعلم الناس أيهما حكم له وأما توله أمه خير منأمي فلعمري فاطعة بنت رسول الله خير من أمي وأما قوله جــده خير من جدى فلعمرى ما أحديؤ من بالله واليوم الآخر برى لرسول الله فينا عدلاولانداولكنه أنماأ تي من قبل فقهه ولم يقرأ (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاه ) ثم أمر بالنساء فادخلن دور يزيد فلم تبق امر أة من آل يزيد الاأتتهن وأقمن المأتم وسألهن عما أخذ منهن فأضعفه لهن ثم قرب اليه على بن الحسين وجهزهن بعدذلك الى المدينة وقال لعلى يا بني كاتبني بكل حاجة

بذلك الشكل المحزن انتهت هـذ، الحادثة التي اثارها عـدم الاناة والتبصر في العواقب فان الحسين بن على رمى بقول مشيريه جميعاً عرض الحائط وظن بأهل العراق خبراً وأهم صحاب أبيه فقد كان أبوه خيراً منه

واكثر عند الناس وجاهة وكانت له بيعة في الاعناق ومع كل ذلك لم ينفعوه حتى تمني في آخر حياته الخلاص منهم : أما الحسين فلم تكن له بيعــة وكان في العراق عماله وأمراؤه فاغتر ببعض كتب كتبها دعاة الفتن ومحبو الشر فحمل أهله وأولاده وسار الى قوم ليسلمم عهدوانظرواكيف تألف الجيش الذي حاربه هل كان الا من أهل المراق وحدهم الذين يرفعون عقيرتهم عالمهم شيعة على بن أبي طالب وعلى الجملة فان الحسين اخطأ خطأ عظاما في خروجه هذاالذيجر على الامة وبال الفرقة والاختلاف وزءزع عماد ألفتها الى يومنا هذا وقد اكثر الناس من الكتابة في هذه الحادثة لا يريدون بذلك الا ان تشتعل النيران في القلوب فيشتد تباعدها : خاية حافي الامر الالرجل طلب أمرآلم يتهيأ لهولم يعدله عدته فحيل بينه وبين مايشتهي وقتل دونه وقبل - ذلك قتل أنوه فلم بجد من أقلام الكاتبين من يبشع أمر قتله ويزيد به نار العداوه تاجيجا وقد ذهب الجميع الى ربهم يحاسبهم على مافعلوا: والتاريخ يأخذ من ذلك عبرة وهي انه لاينبغي لمن يريد عظائم الامور أن يسير اليها بنير عدتها الطبيعية فلا يرفع سيفه الااذا كازمعا من القو قمايكفل له النجاح أويقرب من ذلك كما انه لابد أن تكون هناك اسباب حقيقية لمصلحة الامة بان يمكونهناك جورظاهر لايحتمل وعسف شديدينو ءالناس بحمانا أماالحسين فانه خالف على يزيدوقد بايعه الناس ولم يفاهر منه ذلك الجور ولا العسف عند اظهارهذاالخلاف

وقعة الحرة

لم تقف مصائب المسلمين عند قتل الحسين ومن معه بل حدثت حادثة هي في نظرنا أدهى واشنع وهي انتهاك حرمة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي الالهي وهي التي حرمها عليه السلام كهاحرم ابراهيم مكة فصارتها تأن الدينتان مقدستين لا يحل فيها القتال فانتهاك حرمة احداهها من الشرور العظيمة والمصائب الكبري فكيف بانتهاك حرمتهما مماً في سنة واحدة

أماحادثة المدينة فانه في عهد امارة عثمان بن محمد أبي سفيان علما أوفد الى يزيد مدمشق وفداً من أشراف أهــل المدينــة فيهم عبــد الله بن حنظلة الانصارىوءبدالله بنأ بي عمرو بن حفص بن المفيرة المخزومي والمنذر بن الزبير وغيرهم ولما قدموا على يزيد أكرمهم وأحسن اليهم وأعظم جوائزهم فأعطى عبد الله بن حنظلة وكان شريفاً فاضلا عابداً ســيداً مثة ألف درهم وكان معه تمانية بنين فاعطى كل ولد عشرة آلاف وأعطى المندر ابن الزبير مئة الف فلما قدموا الى المدينة قاموا في أهلها فأظهروا شتم يزيد وعيبه وأعلنوا أنهم خلموه فتابعهم الناس وولوا أمره عبدالله بن حنظلة ولما علم بذلك يزيد أرسل النعاذ بن بشير الانصاري الى المدينة لينصح قومه فجاءهم وأمرهم بلزومهم الطاءة وخوفهم الفتنة وقال لهم انكرلاطاقة لك باهمل الشمام فلم تجمد نصيحته نفعافعادعنهم وحينهذاك قامهؤ لاءالثائرون وحصر وامن في المدينة من بني أمية في دارمر وان فكتبو االي يزيد يستغيثون به فلما جاءه كتابهم قال متمثلا

لقد بداو الحكم الذي في سجيتي فبدلت قومي غلظة بليان وحينذاك جهز جيشاً أمر عليه مسلم بن عقبة المري وكان عدة من تجهز معه اثنا عشر ألفاً وقال له يزيد ادع القوم ثلاثاً فان اجابوك والا فقاتلهم فان ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاً فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند فاذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر على بن الحسين فاكفف عنة واستوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس وانه قد أتاني كتابه . سار مسلم بالجيش فلما بلغ أهل المدينة الخبر شددوا في حصار بني أمية ولم يفكوا عنهم الحصار الا بعد أن عاهدوهم ان لايبغوهم غائلة ولايدلوالهم على عورة ولايظاهروا عليهم عدوآ وبذلك جعلوهم بخرجون من المدينة فخرجوا وقابلوامسلما بوادي القرى فدعا بعمرو بن عثمان وقال له ما وراءك فقال لا استطيع فقد أخذت علينا العهود والمواثيق أن لا ندل على عورة ولا نظاهـر عـدوآ فانتهـره وقال والله لولا انك ابن عمان لضربت عنقلك تم دخل عليه عبــد الملك بن مروان فقال هات ماعندك فقال نعم أرى أن تسمير بمن ممك فاذا انتهيت الى ذي نخلة تزلت فاستظل الناس في ظله وأكلوا من تمره فاذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات اليسار ثم درت بها حتى تانيهم من تحبل الحيرة مشرقائم تستقبل القبوم فاذا استقبلتهم وقبد أثهرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها ويرون من ائتلاق بيضكم وأسنة رما حكم وسيو قكم ودروعكم مالا ترونة أنم ما . داموا مغربين ثم قاتلهم واستعن بالله عليهم . ثم دخــل عليــه مروان فقــال

ايه نقال مروان أليس قددخل الميك عبد الملك قال بلي وأي رجل عبد الملك قالما كلمت من رجال قريش رجلا شبيها به قال مرواذ اذالقيت عبد الملك فقد لقيتني ثم سار مسلم حسب وصية عبد الملك فلما ورد المدينة ددا أهالها وقال ان أمير المؤمنين يزعم انكم الاصل واني اكره اراقة دمائكم واني اؤجلكم ثلاثا فمن ارعوى وراجع الحق قبلنا منه وانصر فت عنه وسرت الىهذا المحل الذي بمكة وان ابيتم كناقد أعذرنا اليكم فلم يبالوا وحاربوا وكأن القتـال بين الفريقين شديدا جداً ولكن انتهـيني بهزيمة أهـل المدينة بعد أن قتلت ساداتهم وأباح مسلم المدينة ثلاثا يقتلون النياس ويأخذون المتاع والاموال وبمدذلك دءامسلم الناس للبيعة لبزيدعلى انهم خولله بحكم في دمائهم وأموالهم واهليهم فمن امتنع عن ذلك قتله ثم أتى بعلى س الحسين الرمه لوصية يزيد ولم يلزمه بالبيعة وكانت هذه الوقعةلليلتين بقيتامن ذي الحجة سنة ٦٣ وأن الإنسان ليعجب من هذا التهور الغريب والمظهر الذي ظـهر به أهل المدينة في قيامهم وحدهم بخلع خليفة في امكانه أن بجرد عليهم من الجيوش مالا يمكنهم أذيقفوافي وجهه ولا يدرى ما الذي كانوا يريدونه بعد خلع يزيد أيكونون مستقلين عن بقية الامصار الاسلامية لهم خليفة منهم يلى أمرهم أم حمل بقيمة الامة على الدخول في أمرهم وكيف يكون هذا وهم منقطعون عن بقية الامصار ولم يكن معهم في هذا الامر أحد من الجنود الاسلامية . انهم فتقوافتقا وارتكبوا جرما فعليهم جزءعظيم من تبعة انتهاك حرمة المدينة وكان من اللازم على يزيد وأمير الجيش أن لايسرف في معاملتهم جذه المعاملة فانه كان من الممكن أن يأخذهم

بالحصار فان المدينة لا تحتمل الحصار كثيراً لا نه ليس فيها ما يمون أهلها وماؤها بجى، من الحارج فلو قطعوه عنهم ما استمروا يومين كاملين وربما يقال أن أهل المدينة تعجلوا بحرب أهل الشام لانه كان لهم خندق تركوه وراء ظهور هم وخرجوا محاربين: بعد الانتصار لم يكن هناك معنى لاباحة ذلك الحرم ثلاثاً احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا وانا نعوذ بالله من الرءوس التي اذا هاجت لا تنظر في عاقبة ولا تفكر في مستقبل حصار مكة

ن

وثالثة الحوادث التي م ظم تبعثها على عبد الله بن الزبير حصار مكة فان مسلما لما انتهي من أمر المدينة سار قاصداً مكة لحرب ابن الزبير واستخلف على مكة روح بن زنباع الجـذامي وقد أدركت المنيـة مسلمـاً بالشلل فاستخلف على الجند الحصين بن نميركما أمر يزيد فسار بالجند الى مكة فقدمها لاربع بقين من المحرم سنة ٦٤ وقد بايم أهلهما وأهل الحجاز المبد الله بن الزبير وقدم عليه نجدة بن عامر الحنفي الخارجي لم ع البيت : نخرج ابن الزبير للقاء أهل الشام فحاربهم حربا أنكشف فيها أصحابه فعاد راجماً الى مكة نأقاموا عليه يقاتلونه بقية المحرم وصفر كله حتى اذا مضت ثلاثة أيام من ربيع الاول رموا البلد بالمنجنيق ولم يزل الحصارحتي بلغهم نعي يزمد بن معاوية فو تف القتال: هذه ثلاث حوادث كـبرى داخليــة حصلت في أيام يزيد جعلت اسمه عنده عامة المسلمين مكروها حتى استحل بعضهم لعنبه ونحن بعد أن بسطنا أمامكم هذه الحوادث ومن أثارها لا ترى من العدل أن يتحمل يزيد كل تبعتها بل ان الذي يتحمله جزء

صغير منها لا نه خليفة بايعه معظم المسلمين وخالف عليه قليس منهم فليس مهذ من المعقول أن يتركهم وما يشتهون لتتفرق الكامة وليس من السهل أن ينزل لهم عماتة لمده فهو فيما نرى مجبور على فعل ما فعل واعماالذي الميه تلك الشدة التي أجرتها جنوده بعد أن تم لهم النصر

الفتوح في عهد يزيد

استعمل يزيد عقبة بن نافع على أفريقية كما وعده معاوية بذلك فسار اليها ولما وصل الى القيروان قبض على ابي المهاجر وأوثقِه في الحديد وترك بالقيروان جنداً مع الذراري والاموال ثم سار في عسكر عظيم حتى دخــل مدينة باغاية وقد اجتِمع بهاكثير من الروم فقاتلوه قتالا شديداً وانهزموا عقبة عنه ودخل المنهزمون المدينة فحاصرهم عقبة ثم كره المقيام علمهم فسيار الي وجمع بلاد الزاب وهي بلاد وإسعة فيها عدة مدن وقري كشر فقصد مدينتها المجمعه العظمي واسمها أربة فامتنع من بها من الروم فقاتلتهم الجنود الاسمارمية التفق حتى هزمتهم تم رحل الى تاهرت: فلما بلغ الروم خبره استعمانوا بالسبر بر فأجابوهم ونصروهم فاجتمعوا في جمع كثير واشتد الامر على المسلمين الخليف الكثرة العدو ولكن العاقبة كانت لهم فأنهزمت الروم والبربر وغنم المسلون الي اموالهم وسلاحهم تم سارحتي نزل على طنجة فلقيه بطريق رومي اسمه من أ يليان فأهدى له هدية حسنة ونزل على حكمه ثم سار نحو السوس الادني مماكار وهو مغرب طنجة فلقيته البربر في جموع كشيرة فقاتلهم وهزمهم هزيمة منكرة ثم سار نحو السوس الاقصي وقد اجتمع له جمع عظيم من البربر فقاتلهم وهزمهم وسار بعد ذلك حتى بلغ بحر الظلمات نقال يارب لولا انوفي

مهذا البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك ثم عاد فنفر الروم والبربر من طريقه خوفا منه ولما وصل الي مدينة طبنة و بينها وبين القير وان ثمانية أيام أمر أصعابه أن يتقدموا فوجاً فوجاً ثقة منه عامال من العدووا نه لم يبق أحد بخشاه وسار الى تهوذا لينظر اليها في نفر يسير فلما رآه الروم في قلة طمعوا فيه فأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم الى الاسلام فلم يقبلوا منه كان في الجيش كبير من البربر اسمه كسيلة قد أسلم في أيام أبى المهاجر فلما جاء عقبــة وأساء الى أبى المهاجر اســتخف بكســيلة وصار بحقره فقال له أبو المهاجر أوثق الرجل فاني أخاف عليك منه فتهاون به عقبة فلما رأى الروم قلة من مع عقبة راسلوا كسيلة في أن ينضم اليهم فقبل وجمع أهله وبني عمه وقصد عقبة فقال له أبو المهاجر عاجـله قبـل أن يقوى جمعه فزحف عقبة الى كسيلة فتنحي هـذا عن طريقه ليكمر جمعـه ولما كمر اتفق مع الروم فهاجموا المسلمين وقتلوهم فقتل المسلمون جميعهم لم يفلت منهم أحد وقتل عقبة وأبو المهاجر وكان في القيروان قيس بن زهير البلوي خليفة عليها فأراد القتال فلم يطمه الجيش فاضطرالى مبارحةالقيروانوالمسير الي برقةوالمقامبها أما كسيلة فانه جاء القـيروان وامتلكها وآمن من فيها من أصحاب الانفال والذراري من المسلمين واستولى على أفريقية وسنبين ماكان من أمره بعــد

وفاة يزيد المسال المالية المالية المالية المالية

لاربع عشرة خلت من شهر ربيع الاولسنة عد (١٠٠ نوفمبرسنة ١٠٠) توف يزيد بن معاوية بحوران من أرض الشام وسنه تسع و ثلاثون سنة ومدة

خلافته ثلاثسنوات وثمانية أشهر وأربعة عشريوماً بيت يزيد

زوج يزيد أم هاشم بنت عتبة بن ربيعة وكان له منها معاوية وخالا ويكنى أبا هاشم وتزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر وكان له منها عبد اله وكان أرمى العرب وكان له من الاولاد عبد الله الاصغر وعمر وأبو بكر وعت وحرب وعبد الرحمن لامهات أولاد شتي "

المحاضرة الخامسة والثلاثون

معاوية الثانى \_ عبد الله بنالزبير — حال الشام — مروان الاول — عبد الملك – تغلبه على ابن الزبيروقتله — الحجاج بالعراق

س ﴿ معاوية الثاني \_ عبدالله بن الزبير ﴾

بمدموت يزيد كانت بيعتان احداهمابالشام لمعاوية بن يزيدوالثا

فأمامهاوية فكانت سنه احدى وعشرين سنة اختاره أهل الشام للخلا بعد موت أبيه الأأنه بعد قليل من خلافته نادى الصلاة جامعة فاجتمع النا فحمد الله واثنى عليه ثم قال (أما بعد فاني قد ضعفت عن أمركم فا بتغيت لكم مث عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده فا بتغيت ستة مثل ستة الشور فلم أجده فأنتم أولى بأمركم فاختار واله من أحببتم) نم دخل منز له و تغيب و مات بعد ثلاثة أشهر من خلافته

هكذا فعل ذلك الشاب الضعيف حينما رأى عصا المسلمين منشقة

ير من نفسه القدرة على لم شعثها واصلاح أمردا

بداد

وعتا

أما ابن الزبير فان يزيد مات وحضين بن نمير محاصر له وقد اشــتد الحصار عليه فجاءه الخبر قبل أن يصل لرئيس الجند المحاصر فناداه علام تقاتلون وقد هلك طاغيتكم فلم يصدقوه ولما وصل الخبر الحضين بعث الى ابن الزبير يريد محادثته فجاء فكان فهاقال له أنت أحق بهذا الامر هلم فانبايعك تم اخرج معنا الى الشام فان هذا الجند الذين معى هم وجو هالشام وفرسانه فوالله لابختلف عليك اثنان وتؤمن الناس وتهدر هـذه الدماء التي كانت بيننا وبينـك وبين أهـل الحرم فقال له انا لاأهـدر الدماء والله لاأرضي أن أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم وأخمذ الحضين يكلمه سرآ وهو يجهر ويقول والله لاأفعل فقال له الحضين قــد كنت أظن لكرأياً وأنا أكامك سرا وتكلمني جهرا وأدعوك الى الخلافة وأنت لاتريد الاالقتل والهلكة ثم فارتهورحل الى المدينة فالشام فوصلوهاوقد بويع لمعاوية بنيزيد هذا حال الشام لاامام فيــ والحجازفيــ ١٠ الزبير . أما العراق فان الاعبيد الله بن زياد لما بلغه نعى يزيد نادى الصلاة جامعة فلما اجتمع الناس النا- قال ياأهل البصرة انمهاجرنا اليكم وذارنا فيكم ومولدي فيكم ولقدوليتكم ومايحصي ديوان مقاتلكم الاسببين ألفا ولقد أحصى اليوم مئة ألف وماكان بحصى ديوان عمالكم الاتسعين ألفا ولقد أحصى اليوم مشة وأربعين ألفا وماتر كت لكم قاطبة من أخافه عليكم الاوهو في سجنكم وان يزيد قد توفي وقد اختلف الناس بالشام وأتم اليوم أكثر الناس تة اعدداً وأعرضهم فناء وأغني عن الناس وأوسعهم بلاداً فاختار والأنفسكم رجلا

ترضونه لدين كروجهاعتكم فاناأ ولراض من رضيتموه فان اجتمع أهل الشامعلى رجل ترضونه لذينكم وجماعتكم دخلتم فمادخل فيه المسلمون وانكرهم ذلك كنتم على أحديليكم حتى تقضوا حاجتكم فما بكم إلى أحد من أهل البلدان حاجة ولا يستغنى الناس عنكم: فقالو اله قد سمعنا مقالتك ومانعلم أحداً أقوي عليها منك نهلم فلنبايعك فأىعليهم ذلك ثلاثاً تم بسط يده فبايعوه تم انصر فو اعنه يمسحونأ يديهم بالحيطان ويقولونأ يظن ابن مرجانة أناننقادله في الجماعة والفرقة ثم أرسل إلى أهل الكوفة من يطلب بيعتهم له فأبو اعليه : ولم اعلم أهل البصرة بابائهمأظهر واالنفرةمن وخلعوه ودعابعضهم إلىبيعة انالزبير فأجابهالي ذلك أكثره وضعف أمر ابن زياد وخاف أهل البصرة على نفسه فاستجار بالحرث بنقيس الائزدي ثم بمسعود بن عمرو سيد الازد فأجاراه حتى هرب الى الشام: واختار أهل البصرة واليَّاءليهم عبدالله بن الحرث بن نوفل الملقب بببة فبايعوه وأقبلوا به إلى دار الامارة وذلك أولجادي الآخرة سنة ٢٤ وكذلك اختار أهل الكوفة لهمم أميراً وكتب أهل المصرين الى ابن الزبير بالبيعة فأرسل لهم العال من عنده : وكذلك دخل في بيعة ابن الزبير أهل صر ولم يبق

حال الشام

كان رأس بني أمية بالشام مروان بن الحكم : وكان أمير دمشق الضحاك ابن قيس وكان هواه في ابن الزبير يدعوله وأمير حمص النمان بن بشير وأمير قنسر بن زفر بن الحارث الكلابي : وهواه كلهم في ابن الزبير يدعونه وكان أمير فلسطين حسان بن مالك الكلبي وهواه في بني أمية وقد بايعه على الدعوة

لهم أهدل الأردزعلى شرط أن يجنبهم هذين الغلامين عبدالله وخالداً ابني يزيد لانهم قالوا انانكر وأن يأتينا الناس بشيخ و نأتيهم بغلام فكتب حسان الى الضحاك بن قبس كتابا يعظم فيه حق بني أمية وحسن بلائهم عنده و يذم ابن الزبير وانه خلع خليفتين وأوره أن يقرأ كتابه على الناس وكتب كتاباً آخر سلمه لسوله وقال له ان قرأ الضحاك كتابى على الناس والافقم واقرأه علمهم فلا ورد كتابه على الضحاك لم يقرأه على الناس فقام رسول حسان وقرأ عليهم الكتاب فقال الوليد بن عتبة بن أبي سفيان صدق حسان وقام غيره نقالواه ثل مقاله فأمر بهم حسان فحبسوا ولكن عشائرهم أخر جوهم من الحبس وكان الذين فدمشق فريقين فقيس تدعو الى ابن الزبير وكاب تدءو إلى بني أمية

خرج الضحاك بجموعه فنزلمر جراهط ودمشق بيده واجتمع بنو أمية وحسان بالجابية فتشاور وافيمن بلي أمر المسلمين واتفق رأيهم أخيراً على تولية مروان بن الحكم فبايموه الثلاث خلون من ذي القعدة سنة ٦٤

ولماتمت بيعته سار بالناس من الجابية الى مرج راهط و به الضحاك بن قبس ومن على رأيه واجتمع على مر وان كاب وغسان والسكاسك والسكون وكانت بين الفرية بين مو اقع هائلة عثمر بن ايلة فى مرج راهط وكانت النابة أخيراً لمروان نقتل الضحاك وقتل من قيس مقتلة عظيمة لم يقتل مثاها في موطئ قط وكانت الوقعة فى المحرم سنة ٢٠ : ولما بلغ خبر الهزية النعان بن بشير خرج من حصهار بافت بعم جهاعة من أهله افقتلوه : ولما بلغت الهزية وزفر بن الحارث من حصهار بافت بعم عراقة من قيسيا وغلب علم الواجتمعت اليه قيس وقد بعد في هزيمته شابان من بي سلم في المت خيل مروان بطابه نقال الشابان الزفر صحبه في هزيمته شابان من بي سلم في المت خيل مروان بطابه نقال الشابان الزفر

أنج بنفسك فانانحن نقتل فمضي وتركهما فقتلا وقال زفر في ذلك

اري الحرب لاتزداد الاتاديا مقيد دمي أوقاطع من لسانيا اذا نحن رفعنا لهن ً المثانيــا ولا تفرحوا ازجئتكم لمقائيا وتبقي حزازات النفوس كماهيا وتترك قتملي راهط هي ماهيا لحسان صدعاً بيناً متنائيا ومقتــل هـام أمني الامانيــا فرارى وتركى صاحىوراثيأ من الناس الا من على ولاليا بصالح أيامي وحسن بلائيا وتثأر من نسوان كاب نسائيا تنوخاً وحيى طبيء من شفائيا

أريني سلاحي لا أبالك انني آتابی عن مروان بالغیب أنه فغى العيس منجاة وفي الارض مهرب فىلا تحسبوني ان تغيبت غافلاآ فقدينبت المرعي على دمن الثرى أتذهب كاب لم تنابها رماحنا لعمري لقمد أبقت وقيعة راهط أبعــد ابن عمر و وابن معن تتابعا فلم تر مني نبوة قبـل هــذه عشية أعدو بالقران فلاأري أيذهب يوم واحمدان أسأته فلاصلححتي تنحط الخيل بالقنا ألاليت شعرى هل تصيبن غارتي

ولما تم الامر لمر وان بالشامسار إلى مصر فافتتحها و بايعه أهلها ثم عاد الى دمشق فأقامبها

لم تطل مدة مر وان في سلطانه فانه توفي في رمضان سنة ٦٥ وكان قد عهد بالخلافة من بعده لا بنيه عبد الملك ثم عبد العزيز

نرجمة مروان

هو مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان الكنانى ولد فى السنة الثانية من الهجرة وأسلم أبوه الحكم يوم الفتح فنشأ مروان مسلماً وكان في عهد عمان بن عفان كاتباله ومدبراً وولى لمعاوية المدينة جملة مرات ولما مات يزيد أوشك أزيذهب الى ابن الزبير فيبايعه لولا عبد الله بن زياد فانه أشار عليه ان يطلب الخلافة لنفسه لانه شيخ بنى أمية فاستشرف لها ووجد من ينصره على ذلك وتم له الامر بعد وقعة مرج راهط وكان أمره فى الشام ومصر لم يتجاوزها حتى مات وولى أمر الامة من بعده ابنه

## ه (عبدالملك)

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم ولد سنة ٢٦ ه بالمدينة وأمه عائشة بنت معاوية بن الوليد بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية ولما شب كان عاقلا حازماً أديباً ليباً وكان معدوداً من فقهاء المدينة يقرن بسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقال الشعبي ماذاكرت أحداً الا وجدت لى الفضل عليه الاعبد الملك فانى ماذاكر ته حديثا الا زادنى فيه ولا شعراً الازادنى فيه

ولى الخلافة بعد أبيه بعهد منه وكانت الحال في البلاد الاسلامية على غاية الاضطراب فان الحجاز به عبد الله بن الزبير وقد بايسه أهله وبلاد العراق أهلها ثلاث فرق زبيرية قد بايموا ابن الزبير ودخلوا في طاعته وشيعة تدعو الي آل البيت وخوارج وهم من عرفتم حديثهم قبل

فتلقي الامر بقلب ثابت وعزيمة صادقة حتى دان النياس له واجتمعت البكامة عليه المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة عليه المرابعة المر

م كان مروان قبل وفاته قد جهز جيشاً يقوده غبيلد الله بن زياد الى الجزيرةومحاربة زفر بن الحارث بقر قيسيا واستعمله على كل ما يفتحه فاذا فرغ من الجزيرة توجه إلى المراق وأخذه من إبن الزبير فلما كان بالجزيرة بلغيه موت مروان وأتاه كتاب عبيد الملك يستعمله على مااستعمله عليه أبوه وبحثه على المسير الى العراق فسار حتى اذاكان بعين الوردة قابلتـــه جنود مقبلة من العراق لم يبعثهم أمير وللكثيم خرجوا للمطالبة بدم الحسين وسموا انفسهم التوابين وهمجماعةمن الشيعة ندموا على خذلانهم الحسدين ابن على ولم يروا أنهم بخرجون من هـذا الذنب الا اذا قاموا للمطالبة بثاره وقتلوا قتلته وكانر تيسهم كبرالشيعة بالكوفة سلمان بن صردالخزاعي فما زالوا يجمعون آلة الحرب ويديون النياس سرا اليماعز مواعليه حتى تم لهم ما أرادواسنة مع فخرجواحتي اذا كانوا بدين الوردة قابلتهم جنود الشام فكان بين الفرية بين موقعة عظيمة تشلل فيها سلمان بن صرد رئيس الشيعة ومعظم من معه و نجاقليل منهم و كانوا يحو آمن سنة آلاف ولما بلغ عبد الملك قتل سليمان قام خطيباً في أهل الشام فقال ان الله قد أهلك من رءوس أهمل الغراق ملقح فتنة ورأس صلالة سلمان ابن صردالا وان السيوف قد تركت رأس المسيب خذار بف وقد قتل الله منهم رأسين عظيمين صالين مضاين عبد الله بن سعد الازدى وعبدالله بناوال البكري ولم يبق يعدهمن عنده امتناع ل أبعد مقتل هؤلاء واربالكوفة رجل الفتنة الكبير المختار بن أبي عبيد

الثقفي وكان وتو به بها رابع عشر ربيع الاول سنة ٦٦ فأخرج عنهاعامل ابن الزبير وهو عبد الله بن مطيع وكان وثو به باسم محمد بن الحنفية زاعماً أنه هو الذي أرسله للاخذ بثار الحسين ولقبه بالامام المهدي وكادهـ ذا التلقيب أول ظهور كامة المهدي في عالم الوجود كان يود أن يتبعه على رأيه إبراهيم ابن الاشتر لقوة بطشه وسمو شرفه أأرسل اليه المختار من يعرض عليه ذلك، فقبل على شرط أن يكون هو ولي الامر فقالو اله إن الختار قد جاء من قبل المهدي وهو المأمور بالقتال وقد أمرنا طاعته فسكت ولما كان بعد ثلاث توجه اليه المختار بكتاب مفتعل من ابن الحنفية الى ابن الاشتر يسأله فيهأن، يكون مع المختار وعنوان الكتاب (هذاكتاب من محمدالمهدي الي إبراهيم ابن مالك الاشتر) فقال ابراهيم قد كتبت الى ابن الحنفية قبل اليوم وكتب الى فلم يكتب الى الا باسمه واسم ابيه قال المختار ذلك زمان وهذا زمان قال ابن الاشتر فمن يعلم أن هذا كتابه فشهد جماعة عن مع المختار أنه كتابه فتأخر ابراهيم عن صدر الفراش وأجاس الختار عليه وبايمه واتفقواعلى الوثوب في التاريخ الذي بيناه ولما حان الموعد وثبوا وغلبوا على الكوفة وكانوا ينادون بالثارات الحسين وكانت بيعة أهمل الكوفة على كتاب الله وسنة رسوله والطلب بدماء أهمل البيت وقتال المحلين والدفع عن الضماء وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنائم بعث العال الى أمصار الكوفة و كأن من أهمالا ورلديه انتخاب جيش يوجهه الى قتال ابن زياد الذي أرسله عبد الملك لافتتاح العراق وقبل ذلك تتبع قتلة الحسين بالكوفة فقتلهم قتلاذريعاً ومنهم عمر بن سلمد وغيره ممن كان في ذلك البعث ثم دخلت في بيعتمه البصرة وكان عمل المختار سببا لتغير ابن الزبر على محمد ابن الحنفية ومن مه من أهل بيته فدعاهم ليبايعوه فابوا عليه فحبسهم فأرسل اليهم المختار من خلصهم من سجنه ثم خرج الى الشام نحو عبد الملك ولما وصل أيلة بداله فعاد الى مكة و نزل شعب أبي طالب فأمره ابن الزبير بالرحيل فدهب الى الطائف وأقام بها

ثم ان المختار تخير الجند لمحاربة ابن زياد وجعل قائدهم ابراهيم بن الاشتر فسارحتي التقى بجنود الشام على نهر الحازر فكان بين الفريقين موقعة هائلة انتصر فيها ابن الاشتر وقتل عبيد الله بن ياد بعثد ان ذهب من جند الشام عدد وافر قتلا وغرقا في نهر الحارز ولما انتهت الموقعة أرسل ابن الاشتر العمال الى البلاد الجزرية

بعد أن تم الامر للمختار ولى ابن الزبير اخاه معصبا على البصرة فجاءها وصعد منبرها وقاللناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه (طسم للكآيات الكتاب المبين نتلواعليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائعة منهم يذبح أبناء هو يستحي نساءهم انه كان من المفسدين) — وأشار نحوالشام — (ونربد أن بمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوار ثبن و نمكن لهم في الارض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوار ثبن و نمكن لهم في الارض و خدرون) وأشار نحو الحجاز — (ونرى فرون وهامان وجنودها منهم ما كانوا يحذرون) وأشار نحو الكوفة — وقال يأ هل البصرة بلغني أن كم تلقبون أمراء كم وقد لقبت نفسي بالجزار

وجاءه وهو بالبصرة أشراف من اهل الكوفة وهم الذين ليسوا

راضين عن المختار وطلبوا منه أن يسير لتخليص الكوفة منه فجند مصعب جنداً عظيما قاده بنفسه ومعه أشراف المصر بن وسار نحو الكوفة فبلغ خبره المختار فانتدب له جنداً قابل مصعبا عندالمذار وكان النصر لمصعب فانهزم جندالكوفة فسار مصعب يقبعهم حتى وصل الكوفة وقاتل بهاأصحاب المختار حتى قهرهم وخرج المختار من القصر مستقتلا فقتل وقتل جميع من كانوا معه بالقصر صدراً ومن غريب ماوقع أنهم قتلوا امرأة المختار عمرة بنت النعان بن بشير فقال في ذلك عمر بن أبير بيعة

ازمن أعجب العجائب عندي قتل بيضاء حرة عطبول قتلت هكذا على غير جرم ان لله درها من قتيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذبول وبذلك عاد أمر العراق لا بن الزبير وكان الاءمر بالشام ومصر لعبد الملك بن مروان فأراد أن يجمع كلمة الناس عليه فتجهز لقصدالدراق ولماأراد الحروج ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فبكت فقال قاتل الله كثير

عزة لكأنه يشاهد ناحيث يتمول اذا ما أراد الغز ولم شن هـ

اذا ما أراد الغزولم يتن همه حصان عليها عقد در يزينها نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت و بكى مما عناها قطينها

تمسارعبد الملك الى العراق فباغ خبره مصعبا فتجهزله وجعل على مقدمته ابراهيم ابن الاشترفتقا بل الجيشان بمسكن وكان كشيرمن أهل العراق كاتبوا عبد الملك وكاتبهم فكاتب نياتهم فاسدة فلما حصلت الموقعة انهزم أهل العراق وبقي مصعب مع قليل من المخلصين له فأنشد

وان الا ولى بالطف من آلها شم تآسوا فسنوا للكرام التأسيا ومازال بقاتل حتى قتل و دخل عبدالملك الكوفة فوعد المحسن و توعد المسيء و ولى على المصرين عمالا من قبله . قال بعض الشعراء في مقتل مصعب عما فقه أن يقبل الضيم مصعب فيات كريماً لم تذم خلائقه ولوشاء أعطي الضيم من رام هضه فعاش ملوماً في الرجال طرائقه ولكن مضي والبرق ببرق خاله يشاوره مراً ومراً يعاقه فولى كريماً لم تناه مذمة ولم يك و ذداً تعايبه عارته

بذلك لم يبق خارجاً عن سلطان عبدالملك الاالحجاز فوجه وهو بالكوفة جنداً الى مكة يقوده الحجاج بن يوسف الثقفي لقتال عبدالله من الزبير فسار اليه في جادى الاولى سنة ٧٠ فالماوصل مكة حصر الن الزبير ماور ماها بالمجانيق ولم زل الامر على ذلك حتى اشتدت الحال على أهل مكة من الحصار فتفر توا عن اسُ الَّذِ إِيرِ وَخَرِجُوا بِالْأَمَانِ الى الحجاجِ وكان من فَارقه ابناه حمزة وخبيب ولمارأى ابن الزبير أنه لم يبق معه الاقليل لا يغنون عنه شيئا دخل على أمه أسطاء بنتأ بي بكر فقال ياأماه خذاني الناس حتى ولدي وأهلى ولم يبق معي الااليسيير ومن ليس عنده اكثر من صبر ساعة والقوم يعطو نني ماأردت من الدنيافار أيك فقالت أنت أعلم بنفسك أن كنت تعلم أنك على حق واليه تدعو فامض له فقد قتل عليه أصحابك والاعمكن من رقبتك يتلعب ما غلمان بني أمية وال كنت أعما أردت الدنيا فبئس العبدأنت أهلكت نفسك ومن قتل معك وانقلت كنت على حق فلما أدهن أصحابي ضعفت فهذا ليس فعل الاحرار ولاأهمل الدين كم خلودك في الدنيا القتل أحسن فقال

ياأماه أخاف اذقتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني : قالت يابني أن الشاة لاتتألم بالسلخ فامض على بصبرتك واستعن بالله فقبل رأسها وقال هــذا رأيى والذي خرجت بهدائبا الى يومي هــذا ماركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها ومادعاني الى الخروج الا الغضبلة وأن تستحل حرماته ولكني أحببتأن اعلم رأيك فقد زدتني بصيرة فانظرى باأماه فاني مقتول يومي هذا فلا يشتد حزنك وسلمي الامر الى الله فان ابنك لم يتعهد ايثارمنكر ولاعملا بفاحشة ولم يجرفى حكم الله ولم يغدرفي أمان ولم يتعهد ظلم مسلم أومعاهد ولم يبلغني ظلم عن عمالي فرضيت به بل أنكرته ولم يكن شيء آثر عندى من رضاربي أللهم لاأقول هذا تركية لنفسي ولكني أقوله تعزية لامي حتى تسلو عنى فقالت أمه لارجوأن يكون عزائي فيك جميلا ان تقدمتني احتسبتك وان ظفرت سررت بظفرك اخرج حتي أنظر الي ما يصير اليه أمرك فقال جزاك الله خيراً فلا تدعي الدعاء لي قالت لاأدعه لك أبداً فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق ثم خرج فقاتل حتى قتل وكانت سنه ثلاثاً وسبعين سنة وبعد قتله صلبت جثته ثم أنزلت بأمر من عبد الملك مكث ابن الزبير خليفة بالحجاز تسع سنين لانه بويع له سنة ٦٤ و بقتل ابن الزبير صفا الامر لعبد الملك في جميع الامصار الاسلامية واجتمعت عليه الكلمة وبقي الحجاج والياً على مكة والمدينة حتى ســـــــــة ٥٠ وفيها عزله عبد الملك عنهما وولاه العرافين فسار الى الكوفة في اثني عشر راكبا على النجائب حتى دخلها فبدأ بالمسجد فصمد المنبعر وهو متلتم بمامة خزحمراء فاجمع اليه الناس وهو ساكت قد أطال السكوت حتى أراد بعضهم أن

(YOE) يحصبه تم كسف اللثام عن وجهه وقال أنا ابن جلاوطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفوني ياأهل الكوفة انى لارى رءوساً قد أينمت وحان قطافهاو اني لصاحبها وكاني أنظر الى الدماء بين العائم واللحي ثم قال هذاأو از الشد فاشتدي زيم (١) قدافها الليـــل بسواق حطم (٢) ليس براعي إبل ولاغنم ولا بجزار على ظهر وضم (٣) (٤) أروع (٥) خراج من الدوى (٦) قد لفها الليل بمصلي مهاجر ليس اعرابي

وقال

وجدت الحرب بكر فجدوا قدشمرت عن ساقها فشدوا مشل ذراع البكرأ وأشد والقوسفيها وترد عرد (٧) لابديما ليس منه بد

انيوالله ياأهل العراق ما يقمقع لى بالشنان ( ٨ ) ولا يغمز جانبي كتغهازالتين ولقـد فررت عن ذكاء (٩) وفتشت عن نجر به وانأمـبر المؤمنين أطال الله بقاءه نثركنانته بين يديه فعجم (١٠)عــدانهافوجــدني

(١) يعنى فرسا او فاقة (٧) الحطم الذي لا يبقى من السير شيئًا (٣) الوضم كل ماقطع عليه اللحم (٤) الشديدا (٥) ذكي (٢) الصحراء الواسعة التي تسمع بها دويا بالليـل ويريد بها النماء الشديدة (٧) شديد (٨) واحدها شن وهوالجلد اليابس فاذا ضرب به نفرت الابل فضرب ذلك مثلا لنفسه ( ٩ ) الذكاء حدة القلب (١٠) مضد عالينظرا بها اصلب أمرها عوداً وأصلبها مكسراً فرماكم بني لانكم طالما أوضمتم (١) في الفتنة واضطجعتم في مراقد الضلال والله لاحزمنكم حزم السلمة ولاضربنكم ضرب غرائب الابل فانكم لكأهل قرية (كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذافها الله لباس الجوع والخوف عما كانوا يصنعون) واني والله ما أقول الا وفيت ولا أم الا أمضيت ولا أخلق الا فريت واذأمير المؤمنين أمرني باعطائكم أعطياتكم وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة واني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بمد أخذ عطائه بثلاثة أيام الاضربتَ عنقه: ياغلام اقرأعليهم كتاب أمير المؤمنين فقرأ: بسم الله الرحن الرحبم من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين الى من باالكوفة من المسلمين سلام عليه علم يقل أحد شيئا فقال الحجاج اكفف ياغلام ثم أقبل علي الناس فقال أسلم عليه كم أمير المؤمنين فلم تردواعليه شيئا هذا أدب بن نهية (٢) أماوالله لاؤدبكم غير هذاالا دبأو لتستقيمن إقرأ ياغلام كتاب أميرالمؤمنين فلما بلغ الى قوله سلام عليكم لم يبق أحد في المسجد الا قال على أمير المؤمنين السلام. ثم نزل فوضع للناس أعطياتهم فجعلوا بأخذون حتي أتاه شيخ برعش كبرآ فقال أبها الامير اني من الضعف على ماترى ولى ابن هو أقوى على الاسفار مني فتقبله بدلاعني فقال الحجاج نفعل أيها الشيخ فلماولى قال قائل أتدري من هذاأيها الامير قال لاقال هذا عمير بن ضابيء البرجمي الذي يقول أوه:

لذكاء

<sup>(</sup>١) الايضاع ضرب من السرير (٢) دجـل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج

هممت ولم أفعل وكدت وليتنى تركت على عمان ببكى حلائله ودخل هذا الشيخ على عمان مقتولا فكسر ضلعين من أضلاعه فقال ردوه فلما رد قال أمهاالشيخ هلا بعثت الى أمبر المؤمنين عمان بدلا يوم الداران في قتلك أمها الشيخ صلاحاً للمسلمين باحرسي اضربن عنقه فجعل الرجل بضيق عليه أمره فير نحل و يأمر وليه أن يلحقه بزاده فنى ذلك يقول عبدالله بن الزبير الاسدي

تجهز فاماأن تزور ابن ضابيء عميراً واما أن تزور المهلب المهابط مهاخطتا خسف نجاؤك منهما ركوبك حوليامن الثلج أشهبا فاضعى ولوكانت خراسان دونه رآهامكان السوق أوهي أقربا

من هذه الخطبة وما تلاها تدبن خطة الحجاج التي أراد أن يسوس بها أهل العراق وهي خطة العسف والجور التي قدمنا أنها لا تصلح أمة اصلاحاً حقيقيا أبداً وانما تضع على المرجل غطاء لا يلبث البخار أن يقتلعه ويطبربه وتدبين حال أهل العراق وسكونهم الى هذه الذلة يجيئهم الحجاج في بضعة عشر راكباً وفيهم الاشراف والرؤساء فيخطبهم هذه الخطبة ويتوعده على مالمصائب وهم ساكتون لا برد أحد منهم عليه قولا ويو بخهم على ترك السلام وبرا على أمير المؤمنين فيستكينون و يخضعون وهم الذبن فتحوا أبواب الشرور الدوم هذا فيظهر مماسنة صه عليه كرانهذا الخضوع وقتى

وبعد ذلك ذهب الى البصرة فخطب فيها خطبة تشابه خطبته الهي بالكوفة فاتى برجل يشكرى فقال أيها الامير اذبى فتقاً وقد رآه بشر بن المنو مروان فعندرني وهذا عطائى مردودفى بيت المال فلم يقبل منه وقتله ففزع المنا لذلك أهل البصرة فخرجواحتى تداركو اعلى العارض بقنطرة رامهر مز وخرج للما

لجاج حتى نزل رستقاباذ فى أول شعبان سنة ٥٧ ومعه وجوه أهل البصرة كان بينه وبين المهلب ١٨ فرسخا فقام فى النياس فقال ان الزيادة التى زادكم بن الزبير في أعطياتكم لست أجبزها فقام اليه عبد الله بن الجار ودالعبدى قال انها ليست بزيادة ابن الزبير ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك تبتها لنا فكذبه وتوعده فخرج عليه ابن الجارود وتابعه وجوه الناس فقاتله لحجاج حتى قتله وقتل جماعة من أصحابه وبعث برءوسهم الى المهلب وهو اتل الخوارج وانصرف الى البصرة

في سنة ٧٩ ولى الحجاج عبيداللة بن أبي بكرة سجستان فغز ارتبيل وقد ها أن مصالحاً وقد كانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خر اجاًور بما امتنع فلم يفعل ما الحجاج الى ابن أبي بكرة أمره بنزوه فتو غلوا في بلاده فأصيبو اوهلك به الحامهم ونجا أقلهم فرأى الحجاج أن يجهز اليهم جنداً كثيفا فجهز عشرين مة المامن البصرة ومثلهم من الـكوفة وجـد في ذلك وشمر وأعطي النـاس هم الطياتهم كملا وأخدهم بالخيول الروائع والسلاح الكامل واستعرض الناس وم و يري رجلا تذكر منه شجاعة الا أحسن معونته ولما استتب أمر ذينك ور الندين ولى عليهم عبد الرحمن بن الاشعث فسار حتى قدم سجستان فصعد مرها وتال أيها الناس ان الامير الحجاج ولاني ثغركم وأمرني بجهاد عدوكم به اللي استباح بلاد كم وأباد أخيار كم فايا كم أن يتخلف منكر جل فيحل بنفسه بن الوجة اخرجوا الى معسكر كم فعسكر وابه مع الناس فعسكر الناس في معسكر ه ع والمنعت لهم الاسواق وأخذالناس بالجهاز والهيئة لآلة الحرب تمسارحتي دخل بر ول بلادر تبيل وصاركاماحوى بلد آبعث اليه عاملاو بعث معه أعواناً ووضع البرد

م ۱۷ نی

فيما بين كل بلد وبلدوجه ل الارصادعلى العقاب والشعاب ووضع المسالح بك مكان مخوف حتى اذا حازمن أرضه وأرضاء ظيمة وملا يديه من الغنائم حب الناس عن الوغول في أرض رتبيل وقال نكتفي بما أصبناه العام من بلاء حتى نجيبها ونعرفها وبجترىء المسلمون على طرقها تم نتعاطى في العام المقب ماوراً ها تم لم نزل ننتقصهم في كل عام طائفة من ارضهم حتى نقاتلهم آ ذلك على كنوزه وذراريهم وفى أقصي بلادهم وممتنع حصونهم ثم لانزا بلادهم حتى يهلكهم الله وكتب الى الحجاج بماكان و برأيه فكتب اليه الحج اما بعد فان كتابك أتاني وفهمت ما ذكرت فيه وكتابك كتاب امرى يم الهدنة ويستريح الى الموادعة قد صانع عدوا قليلا ذليلا قد اصابوامن المسا جنداً كان بلاؤهم حسناً وغناؤهم في الاسلام عظيمالعمرك با ابن أم عبد الرحم أنك حيث تكف عن ذلك العدو بجندي وحدى لسخى النفس عمن أصيا من المسلمين اليهلم أعدد رأيك الذي زعمت أنك رأيته رأى مكيدة ول رأيت أنه لم بحملك عليه الاضعفك والتياث رأيك فامض لماأمرتك بها الوغول في أرضهم والهدم لحصوبهم وقتــل مقاتلهم وسبى ذراريهم وقال في كتاب آخر ان لم تفعل فان اسحاق بن محمد أخاك أمير الناس فخله وماو فلما جاءه هذا الكتاب جمع الناس واخبرهم بماجاءمن عندالحجاج واستشار أيمضي أم يخالف فزينواله المخالفة واستقرأمره على عصيان الحمل وخلعه فخلعوه وبايعوا على ذلك عبد الرحمن فبعث الي رتبيل فصالحه و من سجستان الى العراق مصمها على منازلة الحجاج ونفيه من العراق و يديه أعشى همدان يقول

ايوان كسرى ذى القرى والريحان ان ثقيفاً منهم المكذابان أمكن ربي من ثقيف همدان انا سمونا للكفور الفتان بالسيد الغطريف عبد الرحمن بالسيد الغطريف عبد الرحمن ومن معد قد أتى ابن عدنان فقل المجاج ولى الشيطان فقل المجاج ولى الشيطان فأمهم ساقوه كاس الذيفان

ربك من عاشق أمسى بزا بلستان من عاشق أمسى بزا بلستان اللاء كذابها الماضي وكذاب ثان لقب يوما الى الليل يسلي ما كان مراء حين طغى بالكفر بعد الايمان الزا سار بجمع كالدبيء من قعطان المحاد بجعفل جم شديد الارنان المحاد بين بجعفل جم شديد الارنان بينا المحمد المرادان بينا المحمد الم

وملحقوه بقرى ابن مروان

و الدخل الناس فارس قال بعضهم لبعض انا اذاخلعنا الحجاج فقد خلعنا عبد الملك فخلعوه وبايعواء بد الرحمن على كتاب الله وسنته وخلع أعمة الضلالة وجهاد المحلين و لما بلغ الحجاج خبره بعث الى عبد الملك بخبره و يسأله أن يوجه الجنود اليه فهاله الامر وبادر بارسال الجنود الشامية اليه و الحجاج مقيم بالبصرة قال خلما اجتمعت الجنود اليه سار بها حتى نزل تستر وقدم بين بديه مقدمته ماو فقابلتها جنود ابن الاشعث فهزمت مقدمة الحجاج يوم الاضحى سنة مشد مم وأتت الحجاج الهزيمة فا نصرف راجعاً حتى نزل الزاوية وجاءت جنود بن الاشعث حتى نزلسالبصرة فبايعه أهلها وكان دخوله اليهافي آخر ذى الحجة بن الاشعث حتى نزلسالهافي آخر ذى الحجة بن الاشعث على على الجندان بالزاوية فهزمت جنود الحجاج ولما وأى ذلك جثي على المناس المناس على المناس عل

منهم عدد وافر فمضي ابن الإشعث الى الكوفة واستولى على قصرها وسار علىأثره الحجاج حتى نزل دير قرة وخرج ابن الاشعث حتى نزل دير الجماجم قبل أن تقع بينهما الموقعة الفاصلة أشار على عبد الملك مشيروه أن يعرض على أهمل المراق عزل الحجاج عنهم فاذ قبلواو ثابوا الى الطاعة عزله عنهم فقبل وأرسل أخاه محمد بن مروان وأبنه عبد الله ليعرضاذلك على أهل العراق فان قبلوا نزع الحجاج عنهم وأجرىعليهم أعطياتهم وكان محمدبن مروانأمير العراق وان أبوا فالحجاج أمير الناس فجاء الرسولان وعرضاذلك عليأهل العراق قلم يقبلوا وصمموا على خلع عبد الملك وحينئذ قال محمد بن مروان وعبدالله بن عبدالملك للحجاج شأنك بعسكرك وجندك فاعمل برأيك فانا أمرنا أذنسم لك ونطيع ثمكانت بين الفريقين مواقع بديرالجماجم هاثلة استمرت مئة يوم وكانت نهايتها في الرابع عشر من جمادي الآخرة سنة ٨٣ فقيــه هزم ابن الاشمث وجنوده وأمر الحجاج بعــدم اتباعهم ونادي المنادي من رجع فهو آمن : وبعد الهزيمة جاء الحجاج حتى دخــل الكوفة وجاء الناس يبايعو نهفلا يرضى مبايعتهم الااذا شهدوا على أنفسهم بالكفر بخروجهم هذا فمن شهد نجا ومن أبى قتله وجاءه رجل فقال الحجاج انى أرى رجلا ماأظنه يشهد على نفسه بالكفر. فقال أخادعي أنت عن نفسي أنا أ كفر أهمل الارض وأكفر من فرعون ذي الاوتاد .كان الحجاج قمد أمر فنودي بعد هز بمة دير الجماجم من لحق بقتابة بن مسلم بالري فهو امانه فلحق به كثيرون منهم عامر الشعبي فقيــه العراق فذكره الحجاج يوماً فقيـل له انه لحق بقتيبـة فأرســلاليــه يأمره أن يبعثاليــه بالشعبي

فأرسله فلم اقدم سلم عليه بالامرة نم قال أيها الامير ان الناس قدا أمر وفي أن أعتذر اليك بغير ما يعلم الله أنه الحق وايم الله لأ قول في هذا المهام الإحقاق والله سودناعليك وحرضنا وجهدناعليك كل الجهد فيا ألو نافيا كنابالا قوياء الفجرة ولا الا تقياء البررة ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا فان سطوت فبذنو بنا وماجرت اليه أبدينا وان عنوت عناف حلك و بعد الحجة الك علينا : فقال له الحجاج أنت والله أحب الى قولا ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دما أننا ثم يقول ما فعات ولا شهدت قد أمنت عندنا ياشعبي فانصرف : فلما مشي قليلا ناداه نم قال له كيف وجدت الناس ياشعبي بعدنا : فقال أصلح الله الأمير اكتحلت والله بعدك السهر واستوعرت الجناب واستحلست الخوف وفقدت صالح الاخوان بعدك السهر واستوعرت الجناب واستحلست الخوف وفقدت صالح الاخوان ولم أجد من الامير خلفا : قال الفصر في ياشعبي : وجيء اليه بأعشي همدان فقال ايه ياعدو الله انشده قصيدة مدحه ما أولها

أبي الله الا أن يتمم نوره ويطفيء نور الفاسة من فيخمدا ويظهر أهل الحق في كلموطن ويعدل وقع السيف، نكان أصيدا وينزل ذلا بالعراق وأهله لما نقضو االعهدالو ثيق المؤكدا وما أحدثوا من بدعة وعظيمة من القول لم تصعد الى الله مصعدا ومانك شوا من بيعة بعد بيعة اذا ضمنو هااليوم خاسوا مهاغدا

وهي قصيدة طويلة فرجاله الناس الخير ولكنهالم تنفعه عند الحجاج فأمر به فقتل وعلى الجملة فان فتنة ابن الاشعث ذهب فيهاأ شراف أهل العراق ورؤساؤهم فكانت تلك الواقعة آخر فتنهم

أما ابن الاشعث فقد تقلبت به الاحوال وانتهى أمره إلى أن توجه الى رتبيل مستغيثاً به فكتب الحجاج إلى رتبيل بأمره أن برسل اليه ابن الاشعث و يتوعده ان لم يفعل فأراد رتبيل أن برسله فقتل ابن الاشعث نفسه بأن ألقى نفسه من فوق قصر فهات ثم ضرب رتبيل عنق بضعة عشر رجلا من أقار به وأرسل بالرءوس إلى الحجاج

مضي على الأمة اثنتان وعشر ونسنة من سنة ٦٠ إلى سنة ٨٠ وهي مصابة بالفتن والاضطرابات في معظم الجهات الاسلامية يقتل بعضهم بعضاً كل عظيم يريد السلطان لنفسه لا يخشون عاقبة ولا يراعون لله في أمنهم عهداً كأنهم لم يقرءوا كتاب الله ولم يعلموا المأثور عن رسوله في كراهة الفتن والدخول في غيارها ولا يخلي ولاة أمرها من تبعة تلك الحوادث فانهم أرادوا أن يسوسوها بالعنف و يكرهوها على الطاعة اكراها أمن غيران يتقربوا الى قلومها بشيء ممانحبه من الضروري أن نقص عليكم شيئاً من أخبار الخوارج في هذه المدة لتكون صورة الامة كلها ممثلة اماماً نظاركم في ذلك العهد

## الخوار ج

لماوردت جنودالشام الى مكة لقتال ابن الزبير في عهديز يدرأي جماعة الخوارج مهم بجدة بن امر الحنفي و نافع بن الازرق الحنفي أن يذهبو اإلى ابن الزبير ليمنعو ا مكة وليعرفو اماءندابن الزبيرأ يوافقهم على أقاو يلهم أميخالفهم فلماجاءوه عرفوه بانفسهم فأظهر لهم انهعلى رأمهم م تناظر وافعابينهم فقالوا ندخل إلى هذاالرجل فنظرماعنده فدخلوا عليه وهومتبذل فقالوا إناجئناك لتخبر نارأ يكماتقول في الشيخين قال خيراً قالوا فيا تقول في عثمان الذي أحمى الحمي و آوي الطريد وأظهر لأهل مصر شيئاً وكتب بخلافه وأوطأ آل أبي معيطرة ابالناس وآثر ه يفي الملين وفي الذي بعده الذي حكم في دين الله الرجال وأقام على ذلك غير تائب ولا الدم وفى أبيك وصاحبه وقد بايعاعليا وهو امام عادل مرضي لم يظهر منه كفر نادم ثم نكثابعر ضمن أعراض الدنيا وأخرجاعائشة تقاتل وقدأمر هاالله وصواحها أذيقرزفي بيونهن وكاذلك فىذلكمايدعوك إلىالتو بةفان أنت قلت كمانقول فللثالزلفي عنمداللة والنصر علىأ يدينا ونسأل الله لك التوفيق وان أنتأ بيت الانصر رأيكالا ول وتصويب أبيك وصاحبه والتحقيق بعثمان والتولىفي السنين الستالتي أحلت دمه ونقضت بيعته وأفسدت امامته خذلك اللهوانتصر منك بأبدينا. فقال ان الزبير اذ ألله أمر وله العزة والقدرة في مخاطبة أكفر

الكافرين وأعتى العتاة بأرأف منهذا فقال لموسي ولأخيه صلى اللهءلمهما في فرعون (فقولا له قولا گينالعله يتذكر أو يخشي)وقال رسول الله صلى الله عليه و لل الودوا الاحياء بسب الأموات فنهى عنسب أبي جهل من أجل عكرمةابنه وأبوجهل عدوالله وعدوالرسول والمقبم على الشرك والجاد في المحاربة والمتبغض إلىرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة والمحاربله بعدهاوكني بالشرك ذنبا وقدكان يغنيكم عنهذا القول الذي سميتم فيه طلحة والزبيرأن تقولوا أتبرأ من الظالمين فان كانامنهم دخلا في نمار الناس وان لم يكو نامنهم لم تحفظو في بسب أبى وأنتم تعلمون أن الله جل وعز قال للمؤمن في أبو يه ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيامعروفاً) وقال جل ثناؤه (وقولو اللنا سحسنا")وهذا الذي دعوتم اليه أمر له مابعده وليس يقنعكم الاالتصر بحوالتوقيف ولعمرى اذذلك لأحرى بقطع الحجج وأوضح لمنهاج الحقوأولي بأزيمرف كلصاحبه منعدوه فروحوا الى من عشيتكم هذه اكشف لكم ماأنا عليه

فلما كان العشى راحوا اليه فخر ج اليهم وقد لبسسلاحة وخطمهم خطبة أننى فهاعلى علمان والزبير وطلحة وأجاب عن كل ما يعتدبه عليهم فنظر بعضهم إلى بعض ثم انصر فوا و تفرقوا فصارت طائفة الى البصرة وطائفة إلى المامة فكان ممن سار إلى البصرة نافع ابن الازرق في أصحابه وقد أمر وه عليهم ثم مضي مهم الى الاهواز فأقاموا بها لا يهيجون أحداً ويناظر هم الناس وطردوا عمال السلطان عنها وجبوا الفي ولم يزل الحوارج على رأى واحد حتى ظهر من نافع بن

الازرق القول باكفارالقعد وقتل الاطفال واستحلال الأمانة وقال الداردار كفرالاً من أظهر إيمانه ولا بحل أكل ذبائحهم ولا تناكحهم ولا توارثهم ومتي جاءمنهم جاء فعلينا أن عتحنه وهم ككفار العرب لانقبل منهم الاالاسلامأو السيف والةمد بمنزلتهم والتقية لاتحل ولماءر فتءنه هذه المقالة خالفه نجدة بن عامر وكانت بينهما فىذلك مكاتبات وخالفه أيضاً أبو بيهس هيصم بنجار الضبى وعبدالله بن اباض المرى : أما ابن أباض ومن نحانحو دمن النجدية فالهم كانوا يقولون انء دونا كعدو رسول القصلي اللة عليه وسلم ولكنالانحرم مناكحتهم ومواريتهم لأن معهم التوحيد والاقراربالكتاب والرسول فأرى معهم دعوة المسلمين تجمعهم وأراهم كفارآ للنعم وأماالصفرية فقالوا ألين من هذا القول في أمر القد حتى صار عامتهم تعداً وسموا صفرية باسم رئيس لهم اسذه عبداللة بن صفار أو بصفرة علتهم من العبادة وأماأ يو بهمس فانه قال اعداؤنا كاعدمه رسول الله صلى الله: لميه وسلم تحل انا الاقامة ذيهم كما فعل المسلمون في إقامتهام عكة وأحكام المشركين تجري عليهم وأزعمأن ناكحهم ومواريتهم تجوز لأنهم منافة وزيظهر وزالا سلام وازحكمهم عندالله حكم المشركين: وبذلك افترقوا على أربع فرق أزرقية أصحاب نانع بن الائزرق واباضية أصحاب ابن أباض وبيهسية أصحاب أبى بهس وصفرية وكفر بعضهم بعضاً

أقام نافع بن الازرق بالاهواز يمترض الناس و يقتل الاطفال فاذا أجيب الى المقالة جباللوراج وفشاعماله في السواد فارتاع لذلك أهل البصرة فاجتمعوا الى المقالة جباللوراج وفشاعماله في السواد بين المدو الالليان وسديرتهم ماترى الى الا تحنف بن قيس وقالوا ليس بينناو بين المدو الالليان وسديرتهم ماترى فقال الا تحنف ان فعلهم في مصركم ان ظفر وابكم كفعلهم في سوادكم فجدوا في

جهادعدوكم فاجتمع اليه عشرة آلاف مقاتل اختير لقيادتهم سليم بن عبيس بن كريز وكان ديناً شجاعاً فقادالجيش وسار به حتى وصل دولاب وهناك قابله الخوارج فاقتتلوا قتالا شديداجتي تكسرت الرماح وعقرت الخيل وكثرت الجراح والقتل وتضاربوا بالسيوف والعمد فقتل فى المعركة ابن عبيس ونافع ابن الأزرق فولي أمر أهل البصرة الربيع بن عمر الغداني و ولى أمرا لخوارج عبيدالله بن بشير بن الماحو زالسليطي فكان الرئيسان من بني بر بوع فاقتتلوا قتالا شديداً نيفاً وعشر بن ليلة قتل في آخر هاالربيع بن عمر و فأخذال اية بعده الحجاج بن باب الحميري ف لم يزل يقاتل الخوارج بدولاب والخوار جأعـد بالآلات والدروع والجواشن حتىأمسوا وقدكره بعضهم بعضا وملوا القتال فانهم لمتو اقفون متحاجزون حتى جاءت الخوار جسرية فحملت على الناس فانهزم الناس وأخذراية أهل البصرة حارثة بن بدرفقاتل ساءة وقددهبعنه الناس فقاتل من وراثهم في حماتهم وأهل الصبرمنهم ثم أقبل بالناسحتي نزل بهم منزلا بالاعمواز: ومماقاله بعض الحوارج وهو قطرى بن الفجاءة في ذلك اليوم منالشعر

وفي العيش مالم ألق أم حكيم شفاء لذى بث ولا لسقيم على فائبات الدهر جد لئيم طعان فتى فى الحرب غير ذميم وعجنا صدور الخيل نحو تميم وأحلافها من مجصب وسليم

لعمرك انى فى الحياة لزاهد من الخفرات البيض لم يرمثلها لعمرك إنى يوم ألطم وجهها ولوشهد تنى يومدولاب أبصرت غداة طفت علماء بكر بنوائل وكان لعبد القيس أول جدها

تدوم وظلنا في الجلاد نعوم يعج دما من فائظ وكليم أغر نجيب الامهات كريم له أرض دولاب ودير حميم تبيح من الكفار كل حريم بجنات عدن عنده ونعيم

وظلت شيوخ الازدفى حومة الوغى فلم أر يوماكان أكثر مقعصا وضاربة خداً كريما على فتى أصبب بدولاب ولم تك موطنا فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا رأت فتية باعوا الاله نفوسهم

ولما بلغ خبر تلك الهزيمة أهل البصرة فزعوا ولم يروا الامر الخوارج الا المهاب بن أبي صفرة فعرضوا علمه ذلك فرضي بشرط أن يكون له ولاية ما غلب عليه وأن يعطى من بيت المالمايقوى به من معه وأن ينتخب من فرسان الناس ووجوههم وذوي الشرف من أحب فأجابوه الى ما شرط فانتخب الناس وساراليهم وكانوا قدقربوا منالبصرة فصاريز يحهم عنهامر حلة بعدمر حلة حتي انتهو االى منزل من الاهو ازيقال له صلى وسلبرى فأقامو ابه وأقبل المهلب بجنوده فافتتلواهم والخوارج حتى كاد أهمل البصرة ينهزمون لولا ثبات المهلب وقوة جأشه فانذلك قواهم حتي قتل أمير الخوارج عبيدالله بن الماحوزوانهزموا هزتمة منكرة فارتفعوا الى كرمان وجانب أصفهان. وكتب المهلب الى أمير البصرة من قبل ابن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : بسم الله الرحمن الرحيم أمابعد فاناقد لقيناالازارقة المارقة بحد وجد فكانت الناس جولة تم ثاب أهمل الحفاظ والصبر بنيات صادقة وأبدان شداد وسيوف حمداد فأعقب اللهخير عاقبة وجاوز بالنعمة مقدار الامل فصاروا درئة رماحنا وضرائب سيوفنا وقتل الله أميرهم ابن الماحوزوأرجوا أن يكون آخر هـذه النعـمة

كاً ولهاوااسلام. فكتب اليه الحارث: قد قرأت كتا بكياً خاالاز دفراً يتك قد وهبالله للتشرف الدنيا وعزهاوذخرلك نواب الآخرةان شاءالله وأجرها ورأيتك أوثق حصون المسلمين وهادأركان المشركين وأخاالسياسة والرياسة فاستدم الله بشكره يتمم عليك نعمه والسلام. فلما قر أالمهلب كتا به ضحك ثم قال أما تظنونه يعرفني إلا أخ الازد:ماأهـل مكة الاأعراب ولم يزل المهلب يطارد الخوارج مدة الحارث بن عبدالله: فلماولي مصعب العراق استقدم المهلب وأمرهأن يستخلف ابنه المنيرة وقدولي مصعب المهلب على الموصل وولي على حرب الخوارج عمر بن عبيـ دالله بن معمر والخوارج بارجان وعليهم الزبير ابن على السليطي فشخص اليهم فقاتلهم وألح عليهم حتى أخرجهم عنها فألحقهم بأصبهان فجمه والهوأ عدواواستعدوا : ثم أتوسابور فساراليهم و نزل قريبا منهم فقال لهمالك بنحسان ان المهلب كان يذكي العيون ويخاف البيات وبرتقب الغفلة وهوعلى أبعدمن هذه المسافة منهم فقال لهعمر اسكت خلع الدقابك أتراك تموت قبل أجلك فأقام هناك وفى ذات ليلة بيته الخوارج فلم يظفروا منه بشيء فقال لمالك كيفرأ يتقال قدسلم اللهولم يكونوا يطمعون من المهلب بمثلها فقال أما أنكم لو ناصحتموني مناصحتكم المهاب لرجوت أذأنفي هذا العدو ولكنكم تقولون قرشى حجازي بعيدالدارخيره لغير نافتتا تلوزمعي تعذيرا أثم زحف الى الخوارج فقاتلهم قتالاشديداحتي انهزمو اوقتل في الموقعة ابنه عبيدالله فكتب الي مصعب : أما بعد فاني قدلقيت الازارقة فرزق الله عبيدالله بن عمر الشمادة ووهب له السعادهورزقنا عليهم الظفرفتفرقو اشذرمذر وبلغتني عنهم عودة فيممتهم

وبالله أستعين وعليه أتوكل : ثم سار اليهم وكانوا قد عادوا الىفارس فألح عليهم حتى أخرجهم الى أصفهان فأقاموا برهة ثم عادوا الى الاهواز وقــد ارتحل عمر الى اصطخر : وما زالوا يروحون ويغدون ويعيثون في الارض فساداً فشاور مصعب الناس فأجمعو ارأيهم على اءادة المهلب الى حربهم وكانو اقد ولوا أمرهم قطرى بن الفجاءة المازى فخرج اليهم الملب ولماأحسي به قطري تميم يحو كرمان فأقام المهلب بالاهواز. ولما استعدالخوارج كرواعليه فحاربهم المهلب ونفاه الى رامهر مزوفى تلك الآونة قتل مصعب بن الزبير في حربه مع عبد الملك فبلغ الخبر الخوارج قبل أن يبلغ المهاب وجنده فناداه الخوارج ماتقولون في مصعب قالو المام هدي قالو افما تقولون في عبد الملك قالو اضال مضل: ولما كان بعد يومين أنى المهلب الخبر فبايع الناس لعبـد الملك فناداهم الخوارج ماتة ولوزفي مصعب فسكتوا قالوا فماتمولوزفي عبدالملك قالوا إمام هدى فقال الخوارج ياأعـداء الله بالامس ضال مضـل واليوم إمام هـدي ياعبيـد الدنيا عليكم

ولى عبد الملك على البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد فأراد عزل المهلب فأشير عليه أن لايف على وقيل له انما أمن أهل هذا المصر بان المهلب بالاهوازوعمر بن عبيد الله بفارس فاذا نحيت المهلب لم تأمن على البصرة ذأبي الا بزله وولى حرب الخوارج أخاه عبد دالعز بزبن عبدالله فسار اليهم حتى قا بلهم بدار بجرد فهزموه هز عمة منكرة ولما بلغ ذلك خالد كتب الى عبد الملك به فكتب اليه عبد دالملك أما بعد نقد قدم رسولك بكتا بك تعلني فيه بعثتك أخالت على قد ال

الخوارج وبهزيمة من هزم وقتل من قتل وسألت رسولك عن مكان المهلب فحدثني انه عامل لك على الاهو زفقبح الله رأيك حين تبعث أخاك إعرابيا من أهل مكة على القتالوندع المهلب الى جنبك بجبى الخراج وهو الميمون النقيبة الحسن السياسة البصير بالحرب المقاسي لها ابنهاوابن أبنائها انظرأن ينهض بالناسحتي تستقبلهم بالاهوازومن وراءالاهوازوقد بعثت الىبشر أن يمدك بجيش من أهل الكوفة فاذاأنت لقيت عدوك فلاتعمل فيهم برأي حتى تحضر هالمهلب وتستشيره فيه انشاء الله: فشق عليه أن فيل رأيه في بعثة أخيه وترك المهلب وفي أنه لم يرض رأيه خالصاحتي قال احضره المهلب واستشره فيه وكتب عبد الملك الى أخيمه بشر أمير الكوفة أن يمدهم بالجنو دفاختار لهم خمسة آلاف عليهم عبد الرحمن بن محمدبن الاشعث وخرج خالدباهل البصرة حتى جاءالاهو از فاجتمع الجندان على الخوارج فرأ واماهالهم فانصر فوا منهزه بن كانهم على حامية وأتبعهم خالد داودبن تحذم في جيشمن أهل البصرة ومدهم بشر بأر بعة آلاف من أهل الكونة فاتبعو االقوم حتى نفقت خيول عامتهم وأصابهم الجهـ دوالجوع ورجع عامة ذينك الجيشين مشاة إلى الاهواز

وفى ذلك الوقت خرج بالبحرين أبو فديك الخارجى فغلب على البحرين وقت ل نجدة بن عامر الحنفي فاجتمع على خالد بن عبدالله نزول قطرى الاهواز وأمر أبى فديك فبعث أخاه أمية بن عبدالله على جند كثيف الى أبي فديك فانهزم

لما رأى عبد الملك ذلك عزل خالداً وولى أخاه بشر مكانه وكتب اليه أما بعد فا بعث المهلب في أهل مصره الي الازار قة ولينتخب من اهل

مصره وجوههم وفرسانهم وأولى الفضل والتجر بةمنهم فانهأعرف بهم وخله ورأيه فى الحربفاني أوثقشي بتجربته ونصيحته للمسلمين وابعث منأهل الكوفة بعثأ كشيفاً وابعث عليهم رجلاً معر وفا شريفا حسيبا صليبايعرف بالبأس والنجدة والتجر ةللحرب ثمانهض البهم أهل المصر ين فليتبعوه أي وجه مانوجهوا حتى ببيدهم الله ويستأصلهم والسلام عليك فدعابشر المهلب فأقرأه كتاب عبدالملك وأمرهأن ينتخب منشاء وشق على بشرأن امرة المهلب جاءت من قبل عبدالملك فلايستطيع أزيبعث غيره فأوغرت صدره عليه حتى كأنه كان اليه ذنب ثمدءاعبدالرحمن بن مخنف فبعثه على أهل البكوفة وقالله انك قدير فتمنز لتكمني وأثرتك عندي وقدرأ يتأنأ وليك هذا الجيش للذي عرفت من جز أك وغنائك وشرفك و بأسك فكن عند حسن ظني بك أنظر إلى هذا الكذا والكذا يقع في المهلب فاستبدعليه بالاءمر ولا تقبلن له مشورة ولارأياً وتنقصه وقصر به — فترك أن يوصيه بالجند وقتال العدو والنظر إلى أهل الاسلام وأقبل ينريه بابن عمه كأنه من السفهاء أوممن يستصى ويستجهل : وهكذافي كلزمانوفي كلأمة من يدوس المصالح العامة ارضاءلشهوا ته النفسية واهوا به الفاسدة ولاتهمه الامة سمدت أوشقيت : رجل يكره رجلافها بالمصالح الناس وءامة المسلمين تكو ذميدان الانتقام إن هذالبلاء عظيم نسأل الله الخلاص منهخر ج الجيشان حتى وصل رامهر مزو بهاالخوارج فتراءى العسكران ولم يلبث الناس الأعشر آحتى بلغهم نعى بشر بن مر وان وتوفى بالبصرة فارفض ناس كثيرمن أهل البصرة والكوفة فجاءهم كتابمن خليفة بشر على البصرة وهو خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد يأمرهم فيه بالمودة ويحدره العصيان والمخالفة وسطوة عبد الملك فلم بجد ذلك فيهم نفعاً حتى جاءهم الاسد الهصور الحجاج بن يوسف فأخذهم أخذاً عنيفاً ووجههم الى المهلب مقهورين كاعلم ذلك من تازيخ دخوله البصرة والكوفة فلما تتابع مسير الجنود الى المهلب وابن مخنف ناهضا الازارقة حتى أجلوهم عن رامهر مز فساروا الى كازرون بسابوراوعلى أثرهم الجندان : كان المهلب بخندق دائما على جنده كلما واجه الحوارج وقد أمر بذلك ابن مخنف فأيي فيد مالخوارج فهزموا جنده وقتلوه وأقام المهلب بسابور قاتلهم نحواكمن سنة

أيدى الخوارج وفارس في يد الهلب فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذي هم أيدى الخوارج وفارس في يد الهلب فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذي هم به لايأتيهم من فارس مادة فخرجوا حتى أنوا كرمان وتبعهم المهلب حتى نزل بجيرفت وهي مدينة كرمان فقاتلهم بها أكثر من سنة قتالا شديداً وحازهم عن فارس كلها فبعث اليه الحجاج مع البراء بن قبيصة كتاباً يقول فيه: أمابعد فانك والله لوشئت فهاأري لقد اصطلمت هذه الخارجة المارقة ولكنك نحب طول بقائهم لتأكل الارض حولك: وقد بعثت اليك البراء بن قبيصة لينهضك اليهم فأنهض اليهم اذا قدم عليك بجه مع السلمين عم جاهدهم أشد الجهاد واياك والعالم والاباطيم والا وو التي ليست لك عندي بسائعة ولا جائزة والسلام فأخرج المهلب بنيه كل ابن في كتيبة واخرج الناس وجاء البراء فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم فأخذت واخرج الناس وجاء البراء فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم فأخذت الكتائب والرجال فيقتتلون أشد قتال الكتائب على الكتائب والرجال فيقتتلون أشد قتال

الناسمن صلاة الغداة إلى انتصاف النهار . ثم انصر فوا فجاء البراء بن قبيصة الى المهلب فقال لاوالله مارأيت كبنيك فرساناً قط ولا كفرسانك من فرسان العرب فرساناً قط ولا رأيت مشل قوم يقاتلو نك أصبر ولا بأس أنت والله المعذور فرجع بالناس المهلب حتى اذا كان عند المصر خرج اليهم بالناس و بنيه في كتائبهم فقاتلوه كقتالهم أول من ة فانصر ف البراء الى الحجاج فأخبره الحبر على جليته تم استمر المهلب يقاتلهم عمانية عشر شهر الا يقدر منهم على شيء على جليته تم استمر المهلب يقاتلهم عمانية عشر شهر الا يقدر منهم على شيء

حدث فى معسكر الخوارج أمر لم يكن لهم فى حسبان ذلك أن رجلا من فرسانهم يقال له المقعطر قتل رجلا كان ذا بأس من الخوارج فطلبوا من قطري ان يمكنهم من القاتل ليقتلوه قصاصاً فقال لهم ما أري أن أفعل رجل تأول فأخطأ في التأويل ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوى الفضل منه والسابقة فيه فوقع بينهم التأويل ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوى الفضل منه والسابقة فيه فوقع بينهم اختلاف فخلعوا تطرياً وولو اعبدر به الكبير وبقى على بيعة قطرى منهم عصابة فقاتل بعضهم بعضاً وكان من رأى الحجاج أن يناهضهم في وقت اختلافهم ولم يكن ذلك من رأى المجاج ورأيه: استمر الخوارج يقتتلون نحوا من شهر تم أن قطرياً خرج بمن اتبعه نحو طبرستان وبايع عامتهم عبدر به الكبير فناهضهم المهلب حتى قتلهم فلم ينج منهم الا قليل وأخد عسكره وما فيه وسبوا فناهضهم المهلب حتى قتلهم فلم ينج منهم الا قليل وأخد عسكره وما فيه وسبوا لانهم كانوا يسبون المسلمين: ولكعب الا شفرى قصيدة طويلة يذكر فها يوم رامهر من وأيام سابور وأيام جير فت وأولها

ياحفص ابى عدانى عنكم السفر وقد سهرت فأودي نومى السهر وقد سهرت فأودي نومى السهر وهى من غر الشعر العربي وقد أنشدها بين يدى الحجاج فقال له أشاءر أنت أم خطيب قال كلاهم افقال له أخبرنى عن بني المهلب قال المفيرة فارسهم وسيدهم

وكني ببزيد فارسأشجاءأوجوادهم وسخبهم قبيصة ولايستحيي الشجاع أزيفر من مدرك وعبد الملك سم ناقع وحبيب موت زعاف ومحمد ليث غاب وكفاك بالمفضل بجدة قال فكيف خلفت جماعة الناس قال بخير أدركوا ماأملوا وأمنوا ماخافوا قال فكيف بنوالمهلب فيكم قال كانوا حماة السرح نهارا فاذا أليلوا ففرسان البيات قال فأيهم كان أنجدقال كانوا كالحلقة المفرغة لايدري أبن طرفها قال فكيف كنتم أنتم وعدوكم قال كنااذا أخه ذناعفو نا واذا أخذوا يئسنامنهم واذا اجتهدوا واجتهد ناطمعنافيهم فقال الحجاج ان العاقبة للمتقين كيف أفلتكم قطري قال كدناه ببعض ماكاد نافصر نامنه إلى الذي تحب قال فهلاا نبعتمو دقال كان الحدعندنا آثر من الفل قال فكيف كان ليج المهاب وكنتم له قال كان لنامنه ش شفقة الوالد ولهمنابر الولدقال فكيف اغتباط الناس قال فشافيهم الاعمن وشملهم النفل قال أكنت أعددت لي هذا الجواب قال لا يعلم الغيب الاالله فقال هكذا تكون والله الرجال المهلب كان أعلم بك حيث وجهك وكان كتاب المهلب إلى وة الحجاجا لحمد للهالكافى بالاسلام فقدماسواه الذي حكم بأذلا ينقطع المزيدمنه لا حتى ينقطع الشكر من عباه أما بعد فقد كان من أمر نا ماقد بلفك وكنا نحن و عدونا الا على حالين مختلفين يسر نامنهم أكثر ممايسوء ناويسوء همناأ كثر ممايسر هم على ما اشتداد شوكتهم فقد كان تمكن أمرهم حتى ارتاءت له الفتاة ونوم به الرضيم فانتهزت منهم الفرصة فى وقت امكانها وأدنيت السو ادمن السواد حتى تعانقت الوجوه فلم نزل كذلك حتى بلغ الكتاب أجله (فقطع دابر القوم الذين ظلمو يقو

والحمدللةرب العالمين): فكتب اليه الحجاج أما بعد فقد فعل الله عز وجل بالمسلمين خيراً وأراحهم من حدالجهادف كنت أعلم بمن قبلك والحمدللة رب العالمين فاذاورد عليك كتابى فاقديم في الناس فيئهم على قدر بلائهم و فضل من رأيت تفضيله و ان كانت بقيت من القوم بقية فخلف خيلا تقوم بازائهم واستعمل على كرمان من رأيت وول الخيل شهماً من ولدك ولا ترخص لاحد في اللحاق بمنز له دون أن تقدمهم على وعجل القدوم انشاء الله . فولى المهلب ابنه بزيد كرمان وقال يا بني انك اليوم لست كم كنت المالك من مال كرمان مافضل عن الحجاج ولن يحتمل لك الاعلى ما احتمل عليه أبوك: فأحسن إلى من معك واذأ نكرت من انسان شيئاً فوجهه الى وتفضل على قومك وقد المهلب على الحجاج فأجلسه الى جانبه وأظهر اكرامه وبره وقال ياأهل العراق انكم عبيدالمهلب ثم قال أنت والله كما لذا قال لقيط الإمادي

وحب الذراع بأمر الحرب مضطلما م يكاد حشاه يقصم الضلما ولا اذا عض ، كمر وه به خشعـا يكون متبعاً طوراً ومتبعا مستحكم الرأى لاقحماً ولاضر عا(١)

وقـلدوا أمركم لله دركم لايطعم النوم الاريث يبعشه ونا لامترفأ ان رخاء العيش ساعده ما زال محلب هذا الدهر أشطره حتي استمرت علي شز رمر يرته

10

اوا

فها

100

فقاماليه رجل فقال أصلح الله الاميرو الله لكأني أسمم الساءة قطرياً وهو و يقولالملب كالقيط الايادي ثمأ نشدالشعر فسر الحجاج حتى امتلا سرو رآ ففقال المؤلمب اناواللهما كمنا أشدعليء دونا ولكن دمغ الله الباطل وقهرت الجماعة

(١) القحم آخرسن الشيخ والضرع الصغير الضعيف

الفتنة والعاقبةللمتقين وكاذما كرهناهمن المطاولة خيرا مماأحببناهمن العجلة فقالله الحجاج اذكر لىالقوم الذينأ بلوا وصفلي بلاءهم فأمرالناس فكتبوا ذلك للحجاج فقال لهم المهلب ماذخر الله لكم خير لكم من عاجل الدنيا ازشاء الله تمذكرهم للحجاج علىمراتبهم في البلاء وتفاضلهم في الغناء وقدم بنيه وقال اله والله لو تقدمهم أحد في البلاء لقدمته علمهم ولولا أذا ظلمهم لا خرتهم : قال الحجاج صدقت وماأنت بأعلم بهممني وانحضرت وغبتانهم لسيوفمن سيوف الله ثم ذكرمعن بن المغير بن أبي صفرة وأشباهـ : فقال الحجاج أبن الرقاد فدخل رجل طويل أجنأ فقال المهلب هذا فارس العرب فقال الرقاد أيها الاميراني كنت اقاتل مع غيرالمهلب فكنت كبعض الناس فلماصرت مع من يلزمني الصبر و بجعلني أسوة نفسه و ولدهو بجازيني على البلاء صرت أنا وأصحابي فرساناً فأمر الحجاج بتفضيل قوم علىقوم علىقدر بلائهم وزادوك المهلب ألفين وفعل بالرقاد وجماعة شبيهاً بذلك: قال المغيرة بن حبناء من أصحاب ع

المهلب:

عن الامور التي في رعيها وخم عاشت رجال وعاشت قباما أمم عنى بما صنعوا عجز ولا بكم اذن الاعميرولا الكتاب اذرقموا أوامتدحه فان الناس قد علموا والمستعان الذي نجلي به الظلم أبو سعيد اذا ماعدت النعم

انى امرؤا كنفى د بى واكرمني واعدا أنا انسان اعيش كا ماعاقنى عن قفول الجند اذ قفاوا ولو أردت قفولا ما نجهمنى ان المهلب ان اشتق لرؤيته ان الاريب الذي ترجى نوافله ألقائل الفاعل الميمون طائره

أزمان أزمان اذعض الحديد بهم واذ نمنى رجال انهم هزموا وقداً رسلت بعد ذلك جنود لتتبع قطرى فلحقوه بشعاب طبرستان فقاتلوه حتى تفرق عنها صحابه ووقع عن دابته في أسفل الشعب فتدهدى حتى خرّ الى أسفله فقتل ثم سار واحتى لحقوا بقيتهم فحاصروهم في قصر قومس حتى جهدوا ثم خرجوا فقاتلوا حتى قتلوا وكاز ذلك سنة ٧٧

10

ال

: قا

23

9

9

ظل

و بذلك انتهى أمر الازارقة بعدان ذاق الناس منهم مر الحرب وشغلو اللسلمين عن مصالحهم مدة من الزمن من غير نتيجة

وممن لهذكرمن الخوارج وليس من الأزار تقصالح بن مسرح التميمي ورفيقه شبيب بنيز يدكان صالح رجلا ناسكامخبتاً مصفر الوجه صاحب بادة وكاذبدارا منأرض الوصل والجزبرةله أصحاب يقرئهم القرآذ ويفقههم ويقص عليهم فقال لهم ذات يوم ماأدرى ماتنتظر ون وحتى متي أنتم متيه و زهذا الجو ر قدفشاوهذا العدل قدء فاولا تزدادهذ دالولاة على الناس الأعلوا وعتوا وتباعدا عن الحق وجرأة على الرب فاستعدوا وابعثوا الى اخوا زيج الذين يريدون من ائكار الباطل والدعاء الى الحق مشل الذي تريدون فيأتو نكم فنلتقي وننظر فهانحن صانعون وفي اى وقت ان خرجنا نحن خارجو نفتر اسلوا وأرسل شبيب الىصالح يستنهضه للخروج وقدم عليه فاتعدوا أزيخرجوا في هلال صفرليلة الاربعاءسنة ٧٩وقالصالحلن معه اتقوا التعباد التولا تعجلوا الى قتال أحدمن الناسالا أذيكونوا قوما يريدونكم وينصبون لكج فانكح انماخرجتم غضباللة حيث انتهكت محارمه وعصي في الارض فسفكت الدماء بغير حلها وأخذت الاموال بغير حقهافلا تعيبوا على قوم أعمالاً ثم تعملوا بهافان كلماأ نتم عاملون

أنه عنه مسئولون: ثم أقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة وتحصن منهم أهدل دارا و نصيبين وسنجار فبلغ أمير الجزيرة محدد بن مروان مخرجهم فبمث اليهم جنداً عدتهم ألف رجل فهزمهم الخوار جمن فير كبير قتال مم بمث جنداً آخر عدته ثلاثة آلاف فأشجوا الخوار جحتى تركوا مكامهم وسار وا فقع الموا أرض الموصل فقطعو هاومضوا حتى قط وا الدسكرة فأرسل البهم الحجاج جنداً عدته ثلاثة آلاف فقاتلهم الخوارج حتى قتل أميرهم صالح النمسرح فجمعهم شبيب و بايدو دوسار وامن موقفهم حتى نزلوا المدائن

ومازالوا ينتقلون منجهة إلى أخرى والجند برسل البهم لموا الجند فيهزمون جنودا لحجاج وهي عدد لا يتجاو زالمئتين عداً وأخيراً جا شبيب فدخل الكوفة غيرهائب سلطان الحجاج وعاثوا فيها فساداً وقتاوا من أهلها فدخل الكوفة غيرهائب سلطان الحجاج وعاثوا فيها فساداً وقتاوا من أهلها جماعة والحجاج بقصر الكوفة فدعا الناس إلى اخراجهم فاجتمع اليه القواد ولما رأى ذلك شبيب ترك الكوفة وخرج فسارت الجنود وراء مولك نهالم تنلمنه منالاً وهوفى كل مرة بهزمها حتى استغاث الحجاج بعبد الملك وأخبره بعجز أهل الكوفة عن قتال الخوارج وطلب اليه أن يرسل اليه جند المن أهل الشام فوجه اليه أربية لاف ووجه للحجاج البهم نحواك خسين ألفا من الكوفة وكان جيش شبيب قد بلغ الفا ومن الغريب ان الا الفهز مت الحسين : وكان اشبيب بعد ذلك رحلة ثانية إلى الكوفة فنى بها مسجداً فخر ج اليهم الحجاج وقد جاء هجند الشام فتقوي بهم وقال لهم يأهل الشام أنتم أهل السمع والطاعة والصرير واليقين لا يغلبن باطل هؤلاء الا رجاس حق عضو االا بصار واجثوا على واليقين لا يغلبن باطل هؤلاء الا رجاس حق عضو االا بصار واجثوا على واليقين لا يغلبن باطل هؤلاء الا ورجاس حق عضو االا بصار واجثوا على

الركب واستقبلوا القوم بأطراف الاسنة فجثوا على الركب وأشر عوا الرماح وكانهم حرة سودا وأقبل اليهم شبيب في تعبية فنبتوا له حتى اذا غشى أطراف الاسنة وثبوا في وجهه وفجوه أصحابه فطعنوهم قدماً وما زال القتال بينهم عامة اليوم وقتل في هذا اليوم مصاد أخو شيبوانتهي الامر بهزيمة شبيب وهده أول مرة هزم فيها وترك أمرأته غزالة فقتلت ثم أرسل الحجاج في أثره جنود الشام حتى قابلوه بالانبار وكانت بين الفريقين مواقع هائلة جدا وأنتهى أمر الخوارج بفرق شبيب في النهر وتفصيل الوقائع التي جرت بين شبيب وبين جنود الحجاج يطول أمرها والنتيجه أن المسلمين استراحوامن الازارقة ومن شبيب في سنة واحدة والنتيجه أن المسلمين استراحوامن الازارقة ومن شبيب في سنة واحدة

بناء الكعبة — الفتوح فى الشرق — الفتوح فى انشال \_ الحج السكة \_ ولاية العهد \_ وفاة عبد الملك وبيته وصفته الوليد الاول \_الاصلاح الداخلي

بناء الكعبة

لعا

= ناد

على

من الحوادث الكبرى التى حدات ابان هده الاضطرابات وهدم الكعبة وبناؤها ففي سنة ٦٥ ه. هدم عبد الله بن الزبير الكعبة وكانت قد مالت حيطانها مما رميت به من حجارة الحجانيق فهدمها حتى سواها بالارض وحفر أساسها وأدخل الحجر فيها وكان الناس يطوفون من وراء الاساس ويصلون الى موضعه وجعل الحجر الاسود عنده في تابوت في سرقة من حرير وجعل ماكان من حلى البيت وما وجد فيه من ثياب أو

طيب عند الحجبة في خزانة البيت حتى أعادها لماعاد بناءها وكان السبب في ادخاله الحجر ضمن البيت ماروته أمه أسماء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد اسماعيل وجعلت لها بابين ، فلما قتل ابن الزيروولي الحجاج نقض ذلك الركن الذي فيه الحجر وأعاد بناءها على ما كانت عليه في عهد قريش فالبناء الموجود الآن مؤلف من بناء ابن الزبير والحجاج الاحوال الخارجية

لم يكن زمن الفتنة يسمح للمسلمين عد فتوحهم وانتقاص أرض عدوهم لان الامة اذاكان بأسها بينها شديداً فحسبها ان تحافظ على ما بأيد بهامن البلاد ولكن هذه الامة القوية مع ما نالها من المصائب والفتن لم تقصر يدها عن الفتح ولم تظهر أمام الامرى بمظهر الضعف الافي بعض الاحيان

الفتوح في الشرق

بعد ان انتهي المهلب من أمر الخوارج ولاه الحجاج خراسان ففي سنة ٨٠ قطع نهر بلخ و نزل على كس وأناه وهو نازل عليها ابن عم ١٨٠ الختل فدعاه الى غزو الختل فوجه معه ابنه يزيد فنزل في عسكره وكان الملك يومئذ السمه السبل في عسكره على ناحية فبيت السبل ابن عمه فكبر في عسكره فظان ابن العم أن العرب قد غدروابه وأنهم خافوه على الغدر حين اعتزل عسكرهم فأسره الملك وقتله في قلعته فأتي يزيد بن المهلب القلعة وأحاط بها فصالحه الملك على فدية حملها اليه ورجع إلى المهلب ووجه

المهلب ابنيه حبيباً إلى ربنجن فوافى صاحب بخاري في أربعين ألفا فكانت يينهم مناوشات لم تنته بنتيجة وانصرف حبيب

ومكس المهلب بكس سنتين فقيل له لو تقدمت إلى السفد وما وراء ذلك قال ليت حظى من هـذه الغزوة سلامة هـذا الجنـد حتى يرجعوا إلى مروسالمين تم صالح المهلب أهل كس على فدية وأتاه وهو بكس وفاة ابنه المغيرة وكان خليفته على مرو فجزع جزءًا شديدًا وولى مكانه ابنه يزيد:ولما أخذ الفدية عاد إلى مرو فتوفى بها ولما شعر بد نو أجله دعا من حضرمن ولده ودءًا بســهام فحزمت وقال أترونكم كاسربها مجتمعة قالوا لاقال أفترونكم كاسريها متفرقة قالوا نهم قال فهكذا الجماعة فأوصيكم بتقوي الله وصلة الرحم فان صلة الرحم تنسيء في الاجـل وتنرى المـال وتـكثر العدد وأنهاكم عن القطيعة فان القطيعة تعقب النار وتورث الذلة والقلة فتحابوا وتوصلوا وأجمعوا أمركم ولا نختلفوا وتباروا تجتمع أموركم . ان بني الام بختلفون فكيف ببني الملات وعليكم بالطاعة والجماعة وليكن فعالكم أفضل من قولكم فاني أحب للرجل أن يكون لعمله فضل على لسانه واتقو االجواب وزلة اللسان فازالر جل تزل قدمه فينتعش من زلته ويزل تسانه فيهلك اعرفوا لمن يغشاكم حةه فكفي بغدوالرجل ورواحه اليكم لذكرةله وآثرواالجود على البخـل وأحبوا العرب واصـطنعوا العرب فان الرجل من العرب تعده العدة فيموت دونك فيكيف الصنيعة عنده عليكم في الحرب بالاناة والمـكيدة فانها أنفع في الحرب من الشـجاءة واذاكان اللقاء نزل القضاء : فإن أخـذ رجل بالحزم فظهر على عـدوه قيـل أتي الامر من وجهه ثم ظفر فحمدوان لم يظفر بعد الاناة قيل مافرطولاضيع ولكن القضاء غالب وعليكم بقراءة القرآن و تعليم السنة وأدب الصالحين واياكم والخفة وكبرة الكلام في مجالسكم وقد استخلفت عليكم يزيد وجعلت حبيباً على الجند حتى يقدم بهم على يزيد فلا تخالنوا يزيد نقال له المفضل لولم قدمه لقدمناه ومات المهلب وأوصى إلى حبيب فصلى عليه وكتب يزيد إلى عبد الملك بالخبر وباستخلاف المهلب اياه فأقره وتوفى فى ذى الحجة سنة ١٨فقال نهارين توسعة التهيمي

ومات الندي والجود بعد المهلب وقد غيبا عن كل شرق ومغرب أنه على النياس قلناه ولم نتهيب لل الخيب المخيد كارسال القطا المدسرب المجال الإرجوات المخضب به وأحلانها من حي بكر وتغلب الله يفدونه بالنفس والام والاب

ألا ذهب الغزوا المقرب للنبي أقاما بمرو الروذ رهن ضربحه اذا قبل اي الناس أولي بنعمة أباح لنا سهل البلاد وحزنها يعرضها للطعن حتى كأعما تطيف به قحطان قد عصبت به وحيا معد عوذ بلوائه

وفى ولاية يزيد لخراسان فتح قلعة نبرك بباذ غيس واحتلها وكان ملكها قدخر ج بنها فلها جاء صالحه على ان يدفع اليه وافى القلعة من الخزائن ويرتحل عنها بعياله وكتب يزيد إلى الحجاج بالفته حوكان كاتبه بحي بن يعمر العدواني ونص كتابه إنا لقينا العدو فمنحنا الله أكتافهم فقتلنا طائفة وأسرنا طائفه ولحقت طائفة برءوس الجبال وعراعر الادوية وأهضام الغيطان وأثناء الإنهار: فله الجاء الكتاب الحجاج سأل عمن يكتب ليزيد

فقيل له يحيي بن يعمر ف كتب الى يزيد فحد اله على البريد فقدم عليه أفصح الناس فقال له أين ولدت قال بالاهواز قال فهده الفصاحة قال حفظت كلام أبى وكان فصيحاً قال من هناك قال فأخبرني عني أألحن قال نعم تلحن لحناً قال نعم كثيراً قال ففلان قال نعم قال فأخبرني عني أألحن قال نعم تلحن لحناً خفياً تزيد حرفاً و تنقص حرفاً و تجعل أن في موضع إن وإذ في موضع أن قال خراسان خفياً تزيد حرفاً و تنقص حرفاً و تجعل أرض العراق قتلتك فرجع الى خراسان وفي سنة ٨٥ عزل الحجاج يزيد عن خراسان وولى مكانه أخاه المفضل: وفي عهد المفضل باخفيس وفتحت ثم نم الخرون وشومان نظفر . ولم يدكن للمفضل بيتم الخجاج أن عزل المفضل وولى مكانه قتيبة بن مسلم الباهلى وسيكون لهذكر جبل في خلافة الوليد

الفتوح في الشمال

الم

لم يكن من المحكن في عهد الاضطراب الشديد أن تكون للمسلمين قوة أمام الروم الذين لا يتركون المسلمين وفي سنة ٧٠ ثار الروم واستجاشوا على من بالشام من المسلمين وذلك في الوقت الذي يتجهز فيه عبد الملك لحرب مصعب فاضطر أن يصالح ملك الروم على أن يؤدي عبد الملك اليه كل جمعة ألف دينار خوفا على المسلمين ولما انقشمت هذه السحابة واستقر الامر لعبد الملك عادت الغزوات الى بلاد الروم فنظمت الشواتي والصوائف وافتتح عبد الملك قيسار بة وفي سنة ٨١ فتحت قاليقلا وكان

أمير جندها عبيـد الله بن عبـد الملك وفى سـنة ٨٤ غزاءبد الله بن عبد الملك ففتح المصيصة الحبح

كان الذي يقيم الحج عبد الله بن الزبير في عهد خلافته وفي سنة ١٨ وافت، وفات أربعـ ة ألوية : ابن الحنيفـ ة في أصحابه في لواءوا بن الزبير في لواء و بجدة الحروري في لواء ولواء بني أمية قال محمد بن جبير خفت الفتنة فمشيت اليهم جميعا فجئت محمد بن على في الشعب فقلت باأ با القاسم اتق الله فانا فيمشعر حرام وبلدحرام والناس وفدالله الىهذا البيت فلا تفسدعليهم حجهم فقال واللهماأر يدذلك وماأحول بين أحدوبين هذاالبيت ولايؤتي أحد من الحجاج من قبلي ولكني رجل أدفع عن نفسي من ابن الزبيرومايروم مني وما أطلب هذا الامر الاأن لايختلف على فيها ثنان ولكن ائت ابن الزبير فكامه وعليك بنجدة قال فجئت ابن الزبير فكامته بنحو ماكامت به بن الحنفية فقال أنا رجـل قداجتمع على الناس و بايعوني وهؤلا أهل خلاف فقلت أري لك خيراً الكف قالمأ فمل ثمجئت نجدة الحروري فأجده في أصحابه فعظمت عليه وكلمته كما كامت الرجلين فقال اماأذ أبتدىء أحداً بقتال فلا ولكن من بدأ بقتال قاتلته قلت فانى رأيت الرجلين لا يريدان قتـــالك : ثم جئت شيعة بني أمية فكلمتهم بنحو ماكامت به القوم فقالوا نحن على أن لا نقاتل أحــدا الاانقاتلنا. ثم كان أوللواء انفضلواء ابن الحنفية ثم تبعه نجــدة تُملُوا ؛ بني أمية ثم لواء ابن الزبير وتبعه الناس :وهذه حادثه غريبة في تاريخ

## الحج وبعد قتله كان بقيمة عمال بني أمية السكة الاسلامية

لم يكن للمسلمين سكة يضر بون عليها در اههم و دنانير هم وانما كانو ايستعملون ما يضرب من الدنانير في بلاد الفرس وما يضرب من الدنانير في بلاد الوم حتى كانت سنة ٢٤ من الهجرة وهي سنة الجماعة ضرب عبد الملك الدراهم والدنانير الاسلامية وجعل و زن الدرهم أربعة عشر قبر طاً والدينار عشرين قبر طاً فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وقد نقش عليها نقش إسلامي وأمر عبد الملك الحجاج أن يضر بها بالعراق وقد نقش عليها أو لا باسم الله العجاج ثم كتب عليها بعد سنة الله أحد الله الصمد فكره ذلك الفقها و فسميت مكروهة و كانت له دار ضرب الما للسلطان مما يجتمع له من التبرو خلاصة جمع فيها الطباعين فكان بضرب المال للسلطان مما يجتمع له من التبرو خلاصة الزيوف والستوقة والبهرجة ثم ضربت الدراهم والدنانير بعد ذلك في بقية الا مصار الاسلامية وكانوا يعاقبون من ضرب على غير سكة السلطان غيو بة شديدة و وسنوضح أمر السكة بعد

ولاية العمد

كان مروان قسدولى عهده عبد الملك من بعده عبد العزيز بن مروان ففى سنة ٨٥ أراد عبد الملك ان يعزل عبد العزيز ويولى مكانه الوليد بن عبد الملك فاستشار قبيصة بن ذؤيب فنهاه عن ذلك واستشار روح بن زنباع الجذامي فقال لوخلعته ما انتطح فيه عنزان فبينا هوعلى ذلك اذ

جاءه الخير بوفاة عبدالعزيز فقال لروح كفاناالله ياأ بازرعة ماكنا فيه وما أجمعناعليه

وعهدالى ابنيه الوليد تممن بعده لسلمان وكتب ببيعته لها الى البدان فبايع الناس وامتنع من ذلك سعيد بن المسيب فضر به أمير المدينة هشام ابن اسماعيل االمخز ومى وطاف به وحبسه فكتب بدالملك الى هشام يلومه على مافعل و يقول سعيد والله كان أحوج أن تصل رحمه من أن تضر به و انالنعلم ماعنده من شقاق و لا خلاف

وفاة عبدالملك

في وم الخميس منتصف شوال سنة ٨٦ (٩ اكتوبر سنة ٥٠٠) توفى عبد الملك بدمشق فكانت مدة خلافته منذ بويع بالشام احدى وعشرين سنة وشهرا و نصفا من مستهل رمضان سنة ٥٦ الى منتصف شوال سنة ٨٦ وكانت خلافته مذ قتل ابن الزير واجتمعت عليه الكامة ثلاث عشرة سنة و خمسة أشهر بناء على أذابن الزير قتل في ١٧ جمادى الاولى سنة ٧٧ وكان عمر عبد الملك ستين سنة لا نه ولدسنة ٢٦

بيت عبد الملك

تزوج عبدالملك (۱) ولادة بنت العباس بن جزء العبسى فولدت له الوليد وسايمات ومروان الاكبر (۲) عاتد كمة بنت يزيد بن معاوية فولدت له يزيد ومروان ومعاوية وأم كاثوم (۳) أم هشام بنت هشام ابن اسماعيل المخزومي فولدت له هشاماً (٤) عائشة بنت موسى بن طلحة التيمى فولدت له أبكر واسمه بكار (٥) أم أيوب بنت عمرو بن

تمان بن عفان فولدت له الحكم (٦) أم المغيرة بنت المغيرة بن خالدالمخزومي فولدت له فاطمة (٧) شقراء بنت سلمة بن حلبس الطائي (٨) ابنة لعلى ابن أبي طالب (٩) أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر . وله من الاولاد عبد الله ومسامة والمنذر وعنبسة ومحمد وسميد الخير والحجاج لامهات الاولاد صفة عد الملك

كان عبد الملك قوى العزعة ثابت النفس لاتزعزعه الشدائد ولى أمر الامة وهي في غاية الاضطراب والاختلاف فما زال حتى جمعها وصيرها أمة واحدة تدين لخليفة واحد وسلمها لابنه الوليد وهي على غلية من الهدو والطمأنينة ولكن الضحايا التي ذهبت في سبيل ذلك كثيرة جدا لان الامةحية نشيطة لاتدين الاللةوة القاهرة التي هي نوق طاقتها والاهواء متشعبة وذلك مما بجعل المأزق ضيقاً لا بمر منه الا الكيس ذوالعزم الثابت وكذلك كان عبد الملك يقول ماأعلم مكان أحد أقوى على هذا الامر ون وان ابن الزبير لطويل الصلاة طويل الصيامولكن لبخله لايصلح ان يكونسائسا: ومما عدد من مساوى ببد الملك انه قال مرة وهو على النبر من قال لي بعد مقامي هذا اتق الله ضربت عنقه وقد أعتـ نمر عن ذلك بأن كشيراً من الناسكانو يقفون هذه المواقف قصد الشهرة حتى اذاأصابهم من جراء ذلك شر اشتهروا بقوة القلب ومصادرة الخلفاء ولكن ذلك لا يصلح على أية حال عذرا ومما عدمن مساويه وهو قبيح غـدره بعمرو بن سـعيد وقتله اباه بعد أن أمنه وقالوا ان هـ ندا أول عدر حصل في الاسـ الام ومن سن سنة سيئة فعليه أنمها وانم من عمل بها إلى يوم القيامة والتاريخ يدلنا على ان كبار الرجال الذين أقدموا على العظائم لم يسلموا من الهنات في سبيل تأبيد مطالبهم فلكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة وكان عبد الملك فصيحا عالما بالإخبار فقيها وقد قدمنا شيئاً من ذلك في أول خلافته

#### ٧ ﴿ الوليد الاول ﴾

هو الوليد بن عبد الملك بن مروان وأمه ولادة بنت العباس بن جزء العبسي ولد سنة ، ه من الهجرة ولم تمكن له ولاية العهد الابعد وفاة عمه عبد العزيز بن مروان ولما توفي أبوه عبد الملك بويع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه لما رجع من دفنه بدمشق لم يدخل منزله حتى صعدعلى منبر دمشق فحمد الله وأثني عليه بماهو أهله ثم قال أيها الناس انه لا مقدم لما أخر الله ولا مؤخر لماقدم الله وقد كان من قضايا الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه وهلة عرشه الموت وقد كان من قضايا الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه علميه لله من الشدة على المريب واللين لاهل الحق والفضل واقامة ماأقام الله من منار الاسلام وأعلامه من حج هدا البيت وغزوهد الثغور وشن عذه الغارة على اعداء الله فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فان الشيطان مع الفردأيها من ابدى الناس لناذات نفسه ضربنا ولزوم الجماعة فان الشيطان مع الفردأيها من ابدى الناس فيايعوه

الف

موسى بن نصير (٤) مسلمة بن عبد الملك سن مروان

19

ي.

فأماالقاسم من محمد فانه كازأمير أعلى ثغر السند من قبل الحجاج بن يوسف وكاز الحجاج قدضم اليهستة آلاف من جندأ هل الشام وجهزه بكل مااحتاج اليه فسار القاسم إلى بلاد السندحتي أنى الديبل (١) فنزل عليه وكان به بدّ عظيم والبد منارة عظيمة تتخذ في بناء لهم فيه صنم أوأصنام لهم وكلشي أخظمو دمن طريق العبادة فهوعنده بد وكانت كتب الحجاج تردعلى محمد وكتب محمد تردعلى الحجاج بصفة ما قبله واستطلاع رأيه فيما يعمل به كل ثلاثة : ولم يزل القاسم حاصر آ للديبل حتى خرج العدواليه مرة فهزمهم تمأم بالسلاليم فوضعت وصعد عليها الرجال ففتحت عنوة وقتبل عامل داهر عليها ثم بني مها مسجداً وأنزلهما أربمة آلاف . ثمأ تي البيرون فأقام أهله العلوفة للقاسم وأدخلوه مدينتهم وكانوا قديمثوا سمنيين منهم إلى الحجاج نصالحوه نوفي لهم محمد بن القاسم بالصلح تم جعل لا يمر بمدينة الافتحهاحتي عبرنهر أدوز مهران (٢) فأناه سمنية سريبدس نصالحوه على من خلفهم و وظف عليهم الخراج وسار إلى سهبان ففتحها تم إلى مهر الفبلغ ذلك داهر ملك السندفاستعد لمحاربته: ثم ان محمداً عبرمهر الدوهو نهر السندعلى جسر عقده فالتقي بداهر في جنو ده الكثيرة وهو على فيل وحوله الفيلة فاقتتلوا قتالا شديدآكم يسمع بمثلهو ترجل داهر وقاتل فقتل عندالمساء وانهزم المشركون فقال فيذلك قاتل داهر

الخيل تشهد يوم داهر والتنا وعمد بن التاسم بن عمد

<sup>(</sup>١) مدينة علىساحل نهرالهند

<sup>(</sup>٢) نهرالسند يصب في خليج فارس وهو نهر بقدر دجلة

اني فرجت الجمع غيرمغر د حتى علوت عظيمهم بمهند فتركته نحت العجاج مجدلاً متعفر الحدبن غـير •و-د ولماقتل داهر فلب محمد على بلادالسند. تم فنحر اور عنوة ثم أتى رهمنا باذالعتيقة فقاتله مهافل داهر ولكنهم أنهزه وا فخلف مهاءاه لا تمسار فتلقاه أهل ساوندري وسألوه الامان فأعطاهم اياه واشترط عليهم ضيانة السلين ودلالتهم : تم تقدم الى بسمد فصالح أهاماعلى مثل صلحساو ندرى : ثم انتهى الى الرور (١) وهي من مدائن السند فصر أهاماتم فتحماصلحاً لي أدلا يقتاءم ولايعرض لبدهم وقال ماالبد إلا ككنائس النصاري والبهود وبيوت نيران المجوس و وضع عليهم الخراج وبني بالرو رمسجداً: ثمسار حتى قطعنهر باس الى الملتان فقاتله أهـــل الملتان فهز مهم حتى أدخلهم المدينة وحصرهم ثم نزلو اعلى حكمه فقتل كشير أمنهم وأصاب فبهامغانم كثيرة وافرة وكان بدالملتان تهدى اليه الاعموال وتنذرله النذور وبحج اليه السندفيط وفون به و بحلقو ذر وسهم ولحاهم عنده فحاز محمد ذلك كله: وفي ذلك الوقت بلغته و فادّا لحجاج فرجم عن الملتان الي الرو روبغر و روكان قدفتحها فأعطي الناس ووجه إلى البيامان جيشاً فلم يقاتلوا وأعطوا الطاعةوسالمهأهل سرست ثمأتي الكيرج فخرجاليه دوهر فقاتله فانهزم المدووهر بدوهر: بمدإنمامهذه الفتو ح العظيمة التي نشرت ظل الاسلام علىجميع بلادالسندمات الوليدبن عبدالملك فوقف أمر محمدو سنتكلم

<sup>(</sup>۱) ناحية بالسند تقرب من المانان فى السكبر وعابها سوران وهى على شاطىء نهر مهران على البحر وهى متجر وفرضة بهذه البلاد و بينهم و بين المات الربع المرحل وبالقرب من الرور مدينة بغرور

بعد على خاعة حياته وأماقتيبة بن مسلم فكان أمير اعلى خر اسان للحجاج بن يوسف ولاه على المفضل بن المهلب سنة ٨ فالما قدمها خطب الناس وقال لهم ان الله قد الحلم هذا المحل ليعزدينه ويذب بكان الحرمات ويزيد بكالمال استفاضة والعدو وقا وعد نبيه صلى الله عليه وسلم النصر بحديث صادق و كتاب ناطق فقال (هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهر ه على الدين كاه ولو كره المشركون) ووعد المجاهدين في سبيله أحسن الثواب وأعظم الذخر عنده فقال (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظاماً و لا نصب ولا يخمصة في سبيل الله ولا يطون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يصيبم طاماً ولا نصب ولا يحمل به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر الحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً الا كتب لهم ليجز بهم الله ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً الا كتب لهم اليعجز بهم الله أحسن ما كانوايع ملون) ثم أخبر عمن قتل في سبيله انه حي مرز وق فقال (ولا يحسن ما كانوايع ملون) ثم أخبر عمن قتل في سبيله انه حي مرز وق فقال (ولا يحسن الذين قتلوا في سبيل الله أموا تا بل أحياء عندر بهم يرز قون) فة بجز واموء و ديم بكان الله يكون الله وينا يعلم و الله وينا

أيمعرض الجند في السلاح والكراع وسار واستخلف على مروفلما كان بالطالفان تلقاه دهافين بلخوع ظاؤهم فسارواه مه ولماقطع النهر تلقاه ملك الصغانيان عدايا ومفتاح من ذهب فدعاه إلى بلاده فأتاه وأتي ملك كفتان بهدايا وأموال ودعاه الى بلاده فمضي مع ملك الصغانيان فسلم اليه بلاده وكان ملك آخر ون وشومان قدأساءه جواره وضيق عليه فسار قتيبة الى آخر ون وشومان وهامن طخارستان فجاء الملك فصالحه على فدية أداها فقبلها قتيبة و رضي تم عاد إلى مر واستخلف على الجند ولماء لم بذلك الحجاج كتب اليه يلومه و يعجز رأيه في واستخلف على الجند ولماء لم بذلك الحجاج كتب اليه يلومه و يعجز رأيه في نخليفه الجند وكتب اليه اذاغز وت ف كن في مقدم الناس واذا قفلت فكن في

أخرياتهم وساقتهم

وفى سنة ٨٧ قدم على قتيبة نبزك وصالحه وكانسبب ذلك انه كان فى يد نبزك أسري من المسلمين فركتب اليه قتيبة يأمل دباطلاقهم و ينهدد دفخافه نبزك فأطلق الأسري فوجه اليه قتيبة يطلب منه القدوم عليه وحلف بالله لئن لم يفعل ليغزونه وليطلب حيث كان لا يقلع عنه حتى يظفر به أو يموت قبل ذلك فقدم عليه نيزك وصالحه على أهل باذع بس على أن لا يدخلها

بعدذلك غزاقتيبة بيكند وهيأدني مدائن بخارى الى النهر فلمازل بهم استنصروا الصغد واستمدوامن حولهم فأتوهم فيجمع كثير وأخذوا بالطريق فلم ينفذ لقتيبة رسول ولم يصل اليه رسول ولم يجرله خـبر شهرين وأبطأخبره على الحجاج فأشفق على الجندو القتال دائر بين قتيبة و بين عـدوه وفي ذات بوم لقي المسلمون عدوهم بجدحتي أنزل التقعليهم نصره فانهزم العدوعنهم يريدون دخول المدينة فحال المسلمون بينهم وبينها فتفرقواو ركب المسلمون أكتافهم واعتصم بالمدينةعدد قليل دخلها ولمارأ واقتيبة ابتدأ بهدمها سألوا الصلح فصالحهم وولي عليهم أميرا وسارعنهم فلماكاذعلى خمسة فراسخ بلغه الأهمل بيكندغدروا بالعامل فقتلوه وأصحا بهفرجع اليهم وفتح المدينة عنوة فقتل مقاتلهاوأصاب فيها مغانم كثيرة نم عاد إلى مرو: ولما كازالر بيع سار عن مرو في عدة حسنة من الدواب والسلاح وعبرالنهرحتي أتينو مشكث وهيمن بخارى فصالحه أهلهاثم سارالي راميثنة فصالحه أهلهافا نصرف عنهم وزحف اليه الترك معهم السفدوأهل فرغانة فاعترضوا المسلمين في طريقهم فقاتلهم المسلمون قتالاً شديداً أبلي فيه نيزك بلاء حسناً وهو مع قتيبة حتى انهزم الترك وفض جمعهم تم رجم الى مرو

#### الحالفي عهدالوليد

كانت مدة الوليد غرة في جبين الدولة الاموية نفيها قام باصلاح داخلي عظيم واشتهر في الامة قواد عظام فتحوا الفتوح العظيمة وأضانوا الى المملكة الاسلامية بلادا واسعة واستردوا هيبتها في أنفس الامم المجاورة لها وحبب ذلك أن الوليد تولى بعد أنوطأ عبد الملك الامور ومهدها فاستلها الوليد والامة هادئة مطمئنة مجتمعة الكلمة وخبت نار الاهواء فان الخوارج ذهبت حدتهم وشوكتهم وقلت جوعهم وشيعة آل البيت نالهم ماجعلهم بهتمون بأنفسهم فلم بحركواسا كنا ولم يوقة وافتة

### الاصلاح الداخلي

من

بائم

هل

فيه

كان الوليد ميالا الي المهارة فاهتم في زمنه باصلاح الطرق و تسميل السبل في الحجاز وغيره ففي سنة ٨٨ كتب الي عامله بالمدينة عمر بن عبد العزيز في تسميل الثنايا وحفر الا بار في البلدان و كتب الي سائر البلاد بذلك فعمل عمر بالمدينة الفوارة التي يستقى منها أهل المدينة وأجرى البها الماء وأمر لهما بقوام يقومون عليهما: واصلاح الطرق من أهم مايذكر لولاة الامر في إصلاح البلاد. ومن أعماله العظيمة بناء ذينك المسجد بن العظيمتين مسجد المدينة وجامع دمشق: ففي السنة المتقدمة مرعمر بن عبد العزيز بهد مالمسجد النبوى وهدم بيوت أزواج الرسول وادخالها في المسجد وأن يشتري دوراً في مؤخره ونواحيه ليتسع حتى يكون مثتى ذراع في مثلها ومن أبي فلتقوم داره قيمة عدل وتهدم ويدفع البهم تمنها فان لك في ذلك

م ۱۹ نی

سلف صدق عمر وعمان وأرسل اليه الوليد بالفعلة والبنائين من الشام فعمل في ذلك عمر مع فقهاء المدينة وبعث الوليد إلى ملك الروم يعلمه أنه أمرجهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و يطلب منه أن يمينه فيه فبعث اليه عثة ألف مثقال ذهب وبعث اليه بمئة عامل وبعث اليه من الفسيفسا باربعين جملا فابتديء بعارته وأدخلت فيه جميع الحجر التي لازواجرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق الاحجرة عائشة التي فيها القبور الثلاثة وكاذمن رأي بعض أهل المدينة أن لا تكون في المسجد حذر أن يستقلبها بعض المسلمين في صلاتهم يشبهونها بالكعبة ففكر في ذلك عمر وقد هـداه الفكر أن يثلث جهتها الشمالية حتى تنتهي بزاوية لايمكن استقبالها فصارشكل الحجرة مخمساً أما جامع دمشق وهوالمعروف بالجامع الاموى فان الوليــد احتفل له احتفالا عفايا حتى خرج مناسبا لعظمة الملكة الاسلامية ولايزالشيء من آثاره شاهداً بتلك العظمة وكان الناس في حياته قد شغفو ابالعارة تبعاله حتى كانت مسألتهم عنها اذا تقابلوا: وبني الوليد المصانع في الشام لتسهيل الاستقاء ومن الاصلاح العظيم حجره على المجــذمين أن يسألوا الناس وجعــل لهم من العطاء ما يقوم بحيابهم وأعطى كل مقعد خادماً وكل قائد ضريراً وعلى الجملة فكان الوليد محسناً الى رعيته. ومما يدل على حسن معاملته للعلماء أنه حجسنة ٩١ وعمر بن عبد العزيز أمير على المدينة فلما وصل المدينة دخل الي المسجد ينظر الى بنائه فأخرج الناس منه فما ترك فيه أحد وقعي سعيد بن المسيب مانجتري أحد من الحرس أن بخرجه وما عليه الاريطتان ماتساويان خسلة دارهم فقيل له لو قمت فأبي أن يقوم قبل

K

تفل

ئىء

حتى

داقة

صل

حد

عليه

الوقت الذي كان يقوم فيه قبل فلو سلمت على أمير المؤمنين فأبي أن يقوم اليه قال عمر بن عبد العزيز فجملت أعدل بالوليــد في ناحية المســجد رجاء أن لا يري سميداً حتى يقوم فحانت من الوليد نظرة الى القبلة فقال من ذلك الجااس أهو الشيخ سعيد بن المسيب فجمل عمر يةول نعم ياأ مير المؤمنين ومن حاله ولو علم بمكانك لقام فسلم عليك وهو ضعيف البصر قال الوليد قد علمت حاله ونحن نأتيه فنسلم عليه فدار في السجدحتي وتفعلى المنبر ممأقبل حتى وقف على سعيد فقال فقال كيف أنت ايها الشيخ فلم يتحرك سميد ولم يقم فقال بخير والحمدللة فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله قال الوليــد خــير والحمدللة فانصر فوهو يقول لعمر هذا بقية الناس فقال أجل ياأمير المؤمنين وقليل من ذوى السلطان من يعرف لمثل سعيد من العاماء ذوى الاسناز حقهم وسبب ذلك فيمانظان من قبل العلماء كشيراً ومن قبل ذوى السلطان قليلاأما العلماء فانهم رضوا لانفسهم الذلة والمهانة بعبادتهم الدرهم والدينار حتي صار كل مايصيبهم في الحصول عايهما سهلا وعلم بذلك ذووالسلطان فاشتروامنهم دينهم بما أفاضوا عليهم من الدنياو حينذاك يضعف احترامهم وتقتل مكانتهم وأماذووالسلطان فانهم أحيانا يأخذ منهم الجبروت فلابحبونان يكونلاحد منرعيتهم كلمة فوق كلمتهم فيتجهمونلن يبدي لهم نصيحة أويعرفهم واجيا فيحاربونهم لقصد اذلالهموحط درجتهم ولكن الذي يريد التومصاحة المسلمين بنصيحة فانهلا يضره شيء من ذلك والتاريخ شاهد صدق لي ذلك

ومن حسنات الوليد استعانته في عمله بعمر بن عبد العزيزالذي

اءاد سيرة سلف هذه الامة الصالح فقد ولاه المدينة سنة ١٧ فقدمها وسنه ٢٥ سنة فنزل دار مروان ولما صلى الظهر دعاعشرة من فقهاء المدينهعروة ابن الزبير وعبيــد الله بن عبــدالله بنعتبة وأبابكر بنعبــد الرحمين وأبابكر ابن سلمان بن أبي خيثمة وسلمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم ابن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة و خارجة بن زيد وهم اذذاك سادة فقهاء الدنيا فلما دخلوا عليه اجلسهم تمحمدالله وأثني اليه ثم قال انى الما دعو تكرلامر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعو اناعلى الحق ماأريد أن أقطع أمرا الابرأيكم أوبرأى منحضر منكم فان رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل لى ظلامة فأخرج الله على من بلغه ذلك الا لغني فخرجو ايجزونه خيرا وافترقوا وبهذا العمل جدد فهم مرة عمر بن الخطاب وهوجده من قبل أمه وقد عزله الوليد عن المدينة سنة ٩٣ بسبب شكوي من الحجاج أن مراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلواءن العراق ولجأوا الىاللدينة ومكة وانذاك وهن فاستشاره فيمن يوليه على المدينة فاشار باشان بن حيان المري فولاد المدينة

> المحاضرة الثامنة وانثلاثون الفتوح في عهد الوليد -- ولاية المهد -- وفاة الحجاج --وفاة الوليد -- سلمان

الفتوح فى عهدالوليد اشتهر في زمن الوليد أربعة قواد عظام كاذلهم أجمل الاثر فى الفتح الاسلامي وه (١) محمد بن القاسم بن محمدالثقفى (٢) قتيبة بن مسلم الباهلى (٣)

وفاة الحجاج

ف

0

ف شوال سنة ٦٥ نوفى بالعراق الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العرافين وما بينهما من المشرق كله وكانت سنة ٤٥ سنه واستخلف على الصلاة ابنه عبد الله بن الحجاج وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبى كبشة وعلى خراجهما يزيد بن أبى مسلم وكانت ولايته على العرافين عشرين سنة

كانت للعجاج نفس نحب العلوفي الارض ولانقبل أن يقف في طريقها عظيم من العظماء أو سيد من السادات فان فعل أحد شيئاً من ذلك هاجت تلك النفس ولم تبال بما فعلت في سبيل تأبيد سلطانها و نفاذ كامتها واذا كان لتلك النفس قوة فهناك العذاب الاكبر والعسف الشديد واذا كانت تلك النفس ضعيفة استعملت ما بمكنها من فتنة الناس والسعي بينهم بالانباء الكاذبة حتي تكبهم على وجوههم وكان العجاج من القسم الاول فعسف أهل العراق وأذل عظماءه حتى لم يكن عندهم امتناع :اسرف في القتل والجور لتأبيد سلطانه وسلطان من ولاه حتى انتهي أمر دالى السلطان القاهر والحكامة التي لاترد: قال له عبد الملك يوماً كل امرى، يعرف عيوب فالسكمة التي لاترد: قال له عبد الملك يوماً كل امرى، يعرف عيوب نفسه فعب نفسك ولانخبأ عني شيئاً. قال أنا لجوج حقود حسود: ومتي كانت هده الصفات في ذي سلطان أهلك الحرث اوالنسل الا أن يدين له الناس ويذلو اوه كذافعل العجاج

لم يكن الحجاج خاليا من الفضائل بل كان يعجبه الصدق والكامة الحسنة تبدر من صاحبها وربما كفته شراً عظيما : وكان فصيحا لايكاد

يعادله أحد في الفصاحة من أهل زمنه وكانوا يقرنون به الحسن البصري وكان من قراء القرآن وحفاظه المعدودين: وعلى الجملة فان الرجل مهد بلاد العراق بعد ان ضعى في سبيل ذلك أنفسا كثيرة وكان الجراج العراقي في زمن الفتن والعسف قد قل جدا : وأنا كما علمتم لست ممن يعجبه الاصلاح بطريقة الحجاج ولاأعدها اصلاحا حقيقيا واعاهي طريقة اذلال واخضاع لايدوم أثرها كشيرا لان النفوس تنطوى على مافيها من البغض والكراهة حتى اذا حانت لها الفرصة وثبت

وفاة الوليد بن عبد الملك

فى منتصف جادي الآخرة سنة ٩٦ توفى بدير مران الوليد بن عبد الملك ( ٢٥ فبراير سنة ٢٥٥) بعد أن مكث فى الخلافة تسع سنين وثمانية أشهر (من منتصف شوال سنة ٨٦ الى منتصف جمادى الثانية سنة ٩٦ وكانت سنه اذ توفى ستا وأربعين سنة وكان له من الاولاد تسعة عشر ابنا (سلمان)

هو سليمان بن عبد الملك بن مروان ولد سنة ؟ ه من الهجرة بو يع بالخلافة بعدموت أخيه وكان بالرملة من أرض فلسط ن وكانت لاول عهده أحداث خير وشر

كان سليمان يبغض الحجاج وأهله وولاته وكان الحجاج بخشي أن يموت الوليد قبلة فيقع في يد سليمان فعجل الله به وكان على العكس من ذلك يميل الى يزيد بن المهلب عدو الحجاج الالد: فلسا ولى سليمان كان أول عمل بدأ به أن ولى يزيد بن أبى كبشة السكسكي السند فأخذ محمد ابن القاسم وقيده

وحمله الى العراق فقال محمد متمثلا

ي

ئي

أضاء وني وأي فتى أضاء والسلوم كريهة وسداد تنور فلكي أهل السلاعلى عداد فلما وصل الى العراق حبس بواسط فقال فلمن ثويت بواسط وبارضها وهن الحديد مكبلام الولا فلرب قينة فارس قدر عمم المسلام ولرب قرن قد تركت قتيلا

ثم عذبه صالح بن عبد الرحمن في رجال من آل أبي عقيل حتى قتلهم بذلك انتهت حياة هذا القائد ارضاء لاهواء الخليفة حتى تقر نفسه بالانتقام وتناسى مافعه ذلك القائد من عظيم الاعمال ولا ندرى كيف تنبغ القواد ويخلص قلوبهم اذا رأوا أن نتيجة أعمالهم تكون على مثل ذلك

أما القائد التاني قتيبة بن مسلم فانه كان ممن وافق الوليد على غرضه في عزل سليان و تولية ابنه عبد العزيز فاضطغنها عليه سليان و هو بعد من صائع الحجاج فلا ولى سليان أشفق منه قتيبة وخاف أن يولى خراسان يزيد بن المهلب فكتب اليه كتابا بهنئه بالحيلافة ويعزيه عن الوليد ويعله بلاء وطاعته لعبد الملك والوليدوأنه له على مثل ماكان لهما عليه من الطاعة والنصيحة أن لم يعزله عن خراسان وكتب كتاباً ثانيا يعلمه فيه فتوحه ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم وهيبته في صدورهم وعظم صوته ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم وهيبته في صدورهم وعظم صوته فيهم ويذم المهلب وآل المهلب ويحلف الله لأن استعمل يزيد على خراسان وقال له ادفع اليه الثالثة معرجل باهلي وقال له ادفع اليه الثالثة معرجل باهلي ووال له ادفع اليه الثاني فان قرأ دورماه البه فادفع اليه الثالث فان قرأ الركتاب

الاول ولم يرمه اليه فاحتبس الكتابين الآخرين نقدم رسول قتيبة على سليان وعنده يزيد بن المهلب فدفع اليه الكتاب الاول فقرأه ورماه الى يزيد فدفع اليه الثاني فقرأ مورماه الى يزيد فاعطاه الثالث، فقرأه فتعمر وجهه واحتبس الكتاب في يدهوحول الرسول الى دار الضيافة ولماأ مسى اجاز الرسول وأعطاه وهدقتيبة على خراسان فخرج حتى اذاكان بحلوان بلفهماكان من أمرقتيبة كان تتدبة غير مطمئن الى سلمان فأجمع رأيه على خلعه فدعاالناس الذين ممه الى ذلك فأبي عليه النــاس وولو ا أمرهم وكيعا سيد بني تميم فثار على فتيبة حتى قتلوه هوواخوته واكتربنيه قال رجـل من عجم خراسان يامعشر العرب تتلتم قتيبة واللهلوكان منا فمات فينا جملناه في نابوت فكنا نستفتح بهاذا غزونا وماصنع أحدقط بخراسان ماصنع قتيبة الاانه قد غــدر وذلك أن الحجاج كتب اليه أن اختلهم واقتلهم وكانوا يسمون قتيبة هناك ملك العرب فانظروا كيف كانت قوة قتيبة وسديادته في الجماعة وكيف ضاع ذلك كاه بسبب هــذه الفتنة التي تعجلها قتيبة وما كان ضره لو تأني قال عبــد الرحمن ابن جمانة الباهلي رثيه

كان أبا حفص قتيبة لم يسر بجيش الى جيش ولم يعلم منبرا ولم تخفق الرايات والقوم حوله وقوف ولم يشهدله الناس عسكرا دعته المنايا فاستجاب لربه وراح الى الجنات عفا مطهراً فما رزيء الاسلام بعد محمد بمثل أبى حفص فبكيه عبهرا وكانت قيس تزعم ان قتيبة لم يخلع وانما نجني عليه وكيم وعلى كل

حال فان الذي حصل كان موافقالهوى سليان بن عبد الملك

وقطعالهر منترمذير يدبلخ بمأتىم و

تمأراد أن يفتح بخارى فعبرالنهر ومضي إلى بخارى فنزل خرقانة السفلي فلقيته جموع كثيرة فقاتاهم وهزمهم ولماوصل بخارى استعدله ملكها فلم يظفر من البلد بشئ فرجع الى مرو وكتب الى الحجاج بذلك فكتب اليه الحجاج أذصورهالي فبعث اليه بصورتها فكتب اليه الحجاج ان ارجع الى مر اغتك فتب الى الله مما كان منك و المامن كان كذا فخرج قتيبة عن مر وسنة . ٩ فاستنصر ملك بخارى بالسند والترك ومن حولهم ولكن قتيبة - بقهم الى بخاري فحصر هاوفي اثناءا لحصارجاء أهل بخارى المدد فخرجوا لقتمال المسلمين فصبر والهم تمجال المسلمون وركبهم المشركون فحطموهم حتى دخلواعكر قتيبة فيالقلب وجازوه حتي ضرب النساء وجوه الخيال بكين فكرالناس راجعين وانطوت مجنبتا المسلمين على النرك فقاتلوه حتى ردوه الى مواقفهم فو تف الترك على نشز فقال قتيبة من يزياهم لناس هدذاالموضع فلم بجب أحد فمشي الى بني تميم وقال لهم يوم كايام كم أبى لكم الفداء فأخذو كيع وهو رأسهم اللواء بيده وقال يابني عميم أتسلمو نني اليوم قالوالا ياأ با مطرف وكان هزيم بن أبي طحمة المجاشعي على خيــ ل بني تميم فقال وكيع قدم ياهريم ورفع اليه الراية وقال قدم خيلك فتقدم هريم ودب وكيع في الرجال فانتهى هريم الى نهر بينه وبين العدو فوقف فقال له وكيع أقحم ياهر يم فنظر اليه هريم نظر الجمل الصؤول وقال أناأ قحم خيلي هذا النهرفان انكشفت كانهلاكهاو الله انك لاحمق فقال وكيع مغضباً انخالفني وحذفه بمودكان معه فضربهر بمفرسه فأتحمه وقال مآبد هذاأشد منهوءبر هريم في الخيل وانتهي وكيع الى النهر فدعا بخشب فتنطر النهر وقال أصحابه من

على زيد

بس الم

کان

، الى

حتي

رب

به اذا

رب

46

ن٠

.

کل

وطن من كانفسه على الموت فليعبر ومن لا فليثبت مكانه نعبر معه ١٠٠٠ راجل فدب فيهم حتى اذا أعيو اأقعد هم فأراحواتم دنامن العدو فعل الخيل مجنبتيه وقال لهريم الى مطاعن القوم فاشغلهم عنابالخيل و قال للناس شدو انجملوافها انتواحتي خالطوهم وحمل هريم خيله عليهم فطاء: وهم بالرماح فما كفو اعنهم حتى حدروهم عن موقفهم وهز موهم وجرح في هذا اليوم خافان ملك النرك وإبنه: ولما تم الفتح كتب به قديبة الى الحجاج ولما تم اقتيبة الرادم ن مخارى ها به أهل الصغد فطابوا صلحه فصالحهم على فدية يؤدونها

وفي سنة ٣٥ فتح قتيبة مدائن خوارزم صلحاً وكانت مدينة الفيل أحصنهن ثم غزاسمر قندوهي مدينة السغد ففتحها مد قتال شديدو بني بها مسجداً وصلى فيه وكان معه في هذه الغزوة أهل بخارى وخوارزم ولما فتح ادعا نهار بن توسعة فقال يانها رأين قولك

الاذهب الغزو المقرب للغنى ومات الندى والجود بعد المهلب أقام بمرو الروذ رهن ضربحة وقد نيباعن كل شرق ومغرب أفغزواهذا يانهار قال لاهذا أحسن وأنا الذي أقول

وماكان مذكناولاكان قبلنا ولا هو فها بعدنا كابن مسلم
أعم لاهل الترك قتلا بسينه واكثر فينا وقسما بعد مقسم
مارتحل قتيبة راجعاً الى و روواستخلف للى سور قند عبد الله بن مسلم وخلف
عنده جنداً كثيفاً وآلة من آلات الحرب كثيرة . ثم انصرف الى و وفأقام بها
وفي سنة ٤٥ غزاقتيبة شاش (١) وفرغانة (٢) حتى لمغ خجندة وكاشان

(۱) اقايم متاخم لبلاد الترك واقليمها اكبراقليم عاورا. النهر وخراسان وقصبتها بنكث وله مدن كثيرة خربت (۲) مدينة وكورة عا ورا. النهر متاخمة مدينتي فرخانة وقاتله أهمل خجنمدة قت لاشمد يدآفهز مهمم أتى كاشان فافتتحههاو في سنة ٩٩ افتتح مدينــة كاشغر (١) وهي أدني مدائن الصــين سار اليها من مرو فمر بفرخانة وجاءه وهوبها وت الوليد بن عبد الملك فلم يتعده ذلك عن الغزو وسارالي كاشغر فافتتحها وكان بينهوبين ملك الصين هناكمر اسلات وأرسل اليه قتيبة وفدآ عليهم هبيرة بن المشمر جالكلابي فلما كلمهم للكالصين قال لهم قولو القتيبة ينصرن فانى قدير فتحرصه وقلة أصحابه والابعثت اليكرمن يهلككم ويهلكه فقال لههبيرة كيف يكو ذقليل الاصحاب منأولخيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادراً عليهاوغر الدوأما يخويفك ايانابالقتل فان لناآجالا اذاحضرت فاكرمها القتــل نلــنا نكرهه ولا نخافه تال فماالذي يرضىصاحبك قال انه قد حلف أن لا ينصرف حتى يطأأرضكم و بختم ملوككم و يعطى الجزية قال فانا نخرجه من يمينه نبعث اليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه و نبعث ببعض أبنائنا فيختمهم ونبعث اليه بجزية برضاها تمدعا بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير وذهب وأربعة غامان منأ بناء ملوكهم تم أجازالو فد فسارواحتي قدموا على قتيبة فقبل الجزية وختم الغامة وردهم ووطى التراب تم عادالي مرو

هكذافتح هذا القائد العظيم تلك البلاد الواسعة وضمها الى المملكة الاسلامية فانتشر فيها الاسلام حتى أخرجت العظاماء من كتاب المسلمين و فقهائهم ومحدثيهم وعلمائهم: كانت القتيبة همة لم تعرف عن الكثير من قواد الجنود

البلاء تركستان فىزاويةمن ناحية هيطل بينها وبين سمرقند ه ف ومن ولا يتها خجندة (١) مدينة يسافر اليهامن سمر قندوهي في وسط بلاد الترك

وكان له في سياسة جنده الغاية فأحبهم وأحبوه وساقهم الى الموت فلم يبالوا وسنتكلم بمدعلي خاتمة حياته

وأما موسي بن نصير فانه ذلك القائد العظيم الذي فتح بلاد الاندلس وأما موسي بن نصير فانه ذلك القائد العظيم الذي فتح بلاد الاندلس فصل وأدخل الاسلام في قارة أور باو لما كنا عاز مين أن نفرد تاريخ الاندلس فصل خاص نعقده له فيما نستقبل من محاضر اتنا ان شاء الله فانا نؤجل الكلام عن فتحه الآن

وأمامسامة بن عبد اللك فان عزيمته ظهرت في حروب الروم فكان في كل سنة يسير اليهم الجنود في أمامه من الحصون العظيمة التي أقامها الروم لحفظ بلادهم وربماكان يغزو معه العباس بن الوليد بن عبد الملك ومن الحصون التي افتتحوها حصن طوانة وحصن عمورية واذا ورلية وهرقلة وقمونية وسبسطية والمرزبانين وطرسوس وكثير غيرها حتى ها بهم الروم ولاية العهد

كان منه في حق أخيمه عبد العزيز وقدأ الوليد ثم سايان ولم يعتبر بما كان منه في حق أخيمه عبد العزيز وقدأ الوليد عمل أبيمه فاراد عزل سليمان و تولية عبد العزيز بن الوليد ودا الناس الى ذلك فلم يجبه الا الحجاج بن يوسف و قتيبة بن مسلم وخواص من الناس فأشار على الوليد بعض خاصته أن يستقدم سليمان ويريده على خلع نفسه و بيعة عبدالعزيز فكتب اليه فأد تل فأراد الوليدان يسير اليه فأمر الناس بالتأهب ولكن منيته حالت دون ذلك : ومن هذا كان الجفاء الشديد بين سليمان والحجاج ومن على رأيه

وف

وأما القائد الثالث وهو موسى بن نصير فان خاتمة حياته كانت أتمس من صاحبيه فانه قبل أن يتوفى الوليد استقدمه الى دمشق فقدم وقدمات الوليد وكان سلمان منحرفا عنه فعزله عن جميع الاعمال وحبسه وأغرمه مالاعظيما لم يقدر على وفائه فكان يسأل العرب في معونته وعلى الجملة فان فانحة عهد سلمان لم تكن مما يسرلما أصاب هؤلا القواد العظام من التعس بعد حسن بلائهم

0

أما العامة فانهم استبشروا به لانه أزاح: هم عمال الجوروالعسف الذين كانو اعليهم في عهداً خيه وأطلق الاسارى وخلى أهل السجون وأحسن إلى الناس الفتوح في عهده

في عهد امارة يزيد بن المهلب خراسان فتح دهستان بعد أن حاصرها مدة طويلة ثم اتي جرجان فصالحه أهلها وخلف فيهم جندا وسار الى طبرستان فقاتله بها الاصبهبذ قتالا شديدا ثم صالحه أخير اوبيناهو محاصر طبرستان بلغه أن أهل جرجان غدروا بعامله وقتلوه هو ومن معه فعاداليهم وفتح جرجان الفتح الاخير وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وكان فتحه لهذه البلاد فتحاعظها لانها كانت ارتدت وقطعت الطريق على المسلمين و كتب يزيد الى سلمان بن عبد الملك (أما بعد فان الله قد فتح لامير المؤمنين فتحاً عظها وصنع للمسلمين أحسن الصنع فلربنا المحدعلى نعمه واحسانه في خلافة أمير المؤمنين على جرجان وطبرستان وقد أعياذلك سابور ذا الاكتاف وكسرى بن هرمز وأعياالفاروق عمر بن الخطاب و عمان بن عفان ومن الله له يعدها من خلفاء الله حتى فتح الله ذلك لامير المؤمنين كرامة من الله له

3 4. b

وزيادة فى نعمه عليه وقدصار عندي من خمس ماأفاء الله على المسلمين بعد ان صار الى كل ذى حق حقه من الفيء والغنيمة ستة آلاف ألف وأنا حامل ذلك لامير المؤمنين ان شاء الله)

فى بلاد الروم

في عهد سليمان سنة ٩٨ جهزاً خاه مسلمة بن عبد الملك بجند عظيم لفتح القسطنطينية وأمره أن يقيم عليها حتي يفتحها أوياً تيه بها أمره فجاءها وحاصرها وشتى بها وصاف ومات سلمان وهو لهامحاصر

ولايةالعهد

كان سليمان بن عبد الملك قدعهد لا بنه أيوب فمات وهو ولى عهده فلما مرض سليمان استشار رجاء بن حيوة في تولية عمر بن عبد الته سليمان أمير على ذلك و كتب (بسم الته الرحيم هذا كتاب من عبد الته سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز إني قدوليتك الحلافة من بعدى ومن بعدك يزيد ابن عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا نختافه وافيطمع فيكم) وختم الكتاب وأمر بجمع أهل بيته فلما اجتمعوا قال لرجاء اذهب بكتابي هدذاليه فاخبرهم أنهذا كتابي وأمرهم فليبايعوا من وليت فبايعوا كاعم من غير أن يعلموا من سماه

وفاةسلمان

فى يوم الجمعة لعشر بقين من صفرسنة ٥٩ توفى سليمان بن عبد الملك بدا بق من أرض قنسرين بعد أن حكم سنتين و ثمانية أشهر و خمسة أيام و كانت سناد توفى ١٤٠٥ الماد ال

# المحاضرة التاسعة والثلاثون عمر - يزيدالثاني ٨ (عمر)

الك

لينية

ابرز

افقه

خنم

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان ولد سنة ١٢ هجرية وأمه أم عاصم بنت عاصم ابنءمر بن الخطاب ولى الخلافة بعدسليمان بن عبد الملك باستخلافه اياه المات سليمان خرج رجاء بعهده الذي لم يكن فتح وجمع بني أمية في مسجد دابق وطلب منهم المبايعةمرة ثاثية لمن سماه سليمان في كتابه فلما تمت بيعتهم أخبرهم بوفاة أمير المؤمنين وقرأ عليهم الكتاب ولما انتهى أخمذ بضبعي عمر فاجلسه على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه وهشام بن عبد الملك يسترجع لما أخطأه

ولما تمتالبيعة أتى بمراكب الخلافة البراذين والخيل والبغال ولكل دابة سائس فقال ماهدا قالوامركب الخلافة قال دابتي أوفق لي وركب دابته فصر فت تلك الدواب ثم اقبل سائرًا فقيل له منزل الخـ لافة فقال فيــه عيال أبيأ يوبوفي فساطى كنفاية حتى يتحولوا فأقام في منزله حتي فرنوه بعد كان عمر بن عبد العزيز بعيداً عن كبرياء الملوك وجبروتهم فأعادالي الناس سيرة الخلفاء الراشدين الذين كانوا ينظرون الى أمتهم نظر الاب البار ويمدلون بينهم فى الحقوق ويعفون عن أموال الرعية والدنيا عندهم أهوزمن دابق أن يهتم بجمعها :كذلك كان عمر بن العزيز

في أول خلافته أرسل كمة اباعاماً الى جميع العال بالامصارهذه نسخته (أمابعد فانسليان بن عبد الملك كان عبدا من بيدالله أنعم الله عليه تم قبضه واستخلفني ويزيد بن عبد الملك من بعدى ان كان وان الذى ولاني الله من ذلك وقد دلى ليس على بهين ولوكانت رغبتى في انخاذ أزواج وأعقاداً موال كان في الذى أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه وأناأ خاف فيما ابتليت به حسا باشديداً ومسئلة غليظة الاما عافي الله ورحم وقد بايع من قبلنا فبايع من قبلك ) وهذا الكتاب ينبئ عن حقيقة الرجل وتواضعه و بعده عن الزهو والكبرياء وشعور و بعظيم ما ألقي عليه من أمر المسلمين

ممايدل على حبه للعدل والوفاءأنأهل سمر قندقالوا لعاملهم سليمان بنأبي السرب انقتيبةغدر بناوظلمنا وأخذ بلادنا وقدأظهر التقالعدل والانصاف فأذن لنافليفدمنا وفدالي أميرالمؤمنين يشكون ظلامتنا فانكان لناحق أعطيناه فانبنا الىذلك حاجة فأذن لهم فوجهوا منهم قوماً إلى عمر فلما علم عمر ظلامتهم كتب إلى سلمان يقول له اذأهل سمر قند قدشكوا الى ظلماأصلهم و تحاملاً من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم فاذا أناك كتابى فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمر هم فان قضي لهم فأخرجهم إلي معسكر هم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة فأجلس لهم سلمان جميم نحاضر القاضي فقضي أذبخر جعرب سمر قند إلىممسكرهم وينابذوهم علىسواء فيكون صلحاً جديداً أوظفراً عنوة : فقال أهل السغد بل نرضي بما كان ولا نجدد حر الا زذوى رأيهم قالو اقدخالطناهؤلاء القوم وأقمنامهم وأمنوناوأمناهم فانعدناإلى الحرب لاندري لمن يكون الظفر وازلم يكن لناكنا قداجتلبناء داوة في المنازعة فتركوا الأمر على ما كازورضوا ولم يناز عوا: وهذا عمل لم نعلم أن أحداً وصل في العدل اليه وممايبين رفقه بالأمة وميله إلى جمع كامتهاأن خارجة خرجت عليه بالعراق

فكتب إلى عامله يأمر دأز لا يحركهم الاأز يسفكوا دماً أو يفسدوا في الارض فان فعلوا فحل بنتهم وبين ذلك وانظر رجلا صليباحازماً فوجهه البهم ووجهمعه جنداً وأوصه عاأمر تك به فحهز لهم ألفين الميهم محمد بن جرير بن بدالله البعلي وكتب عمر إلى رئيس الخارجة واسمه بسطام من بني يشكر بدوه و يسأله عن سبب خر وجــه فجاء كـتابعمر ومحمد بنجرير . وكان كـتاب عمر بلنني أنك خرجت خضباً لله ولنبيه ولست أولى بذلك مني فهلم الاظارك فانكان الحق بأيدينادخلت فمادخل فيه الناس وان كان في يدك نظر نافي أمر نا: فـ كتب بـ طام إلى عمر قدأ نصفت وقد بمثت اليك رجاين يدارسانك و يناظر انك : ولما وصلهذان الرجلان إلى عمر ناظر ادفقال لهماعمر ماأخرجكماهذا المخرج وماالذي نقمتم: فقال المتكام ما نقمنا سير لك انك التحرى العدل والاحسان فأخبرنا عن قياه ك مهذا الامر أعن رضاً من النه اس ومشورة أم ا بنز زنم أمره: فقال عمر ماسألنهم الولاية عليهم ولاغلبتهم عليهاو عهدالي رجل كان قبلي فقمت ولم ينكره على أحد ولم يكرهه غير كموأنتم تر وزالرضا بكل من عدل وأنصف من كاذ، ن الناسفاتر كو في ذلك الرجـ لل وازخالفت الحقورة بتعنه فلاطاء قلى عليكم : فقال بينناو بينكأمر واحد رأيناك خالفت أعمال أهل بيةك وسميتهامظالم فان كنت على هدى وهم على ضلالة فالمنهم وابرأمنهم: فقال عمر قد علمت أنكم لمنخرجوا طلباللدنيا واكمذكرأردتم الآخرة فأخطأتم طريقها اذالله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لعاناً وقال ابراهيم (فدن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك فه وررحيم) وقال الله عز وجل (أولاك الذين هداهم الله فهداهم اقتده) وقدسميت أعمالهم ظلما وكفي بذلك ذماو نقصاوليس لمن أهل الذنوب فريضة

لابدمنهافان قلتم انهافر يضة فأخبرني متي لعنت فرءون قال ماأذ كرمتي لعنته قال أفيسمك أن لاتلمن فرءون وهو أخبث الخلق وشرهم ولا يسمني الاأذ ألمن أهل يبتى وهم مصلون صائمون - قالرأماهم كفار بظلمهم قال لالا ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعاالناس إلى الا يمان فكاذمن أفربه و بشرائمه قبل منه فان أحدث حدثا أقيم عليه الحد فقال الخارجي اذرسول المدصلي الله عليه وسلم دعا الناس الى توحيدالله والاقرار بمانزل من عنده قال عمر فايس أحدمهم يقول لاأعمل بسنة رسول الله ولكن القوم أسر فواعلى أنفسهم على الم منهم أنه محرم عليهم ولكن غلب عليهم الشقاء — قال الخارجي فابرأ مما خالف عملك ورد أحكامهم قال عمر أخبرني عن أبي بكر وعمر أليسا على حق قال بلي قال أنعلم أن أبابكرحين قاتل أهل الردة سفك دماءهم وسبى الذراري وأخذالا موالقال بلى قال أتعلم أن عمر ردالسبايا بعده اليعشائر هم بفدية قال نعم قال فهل رئ عمر من أبى بكر قال لاقال أفتتر ، وذأ نتم من واحد منهما قال لاقال فأخبرني عن أهل النهر واذوهمأ سلاف كم هل تعلم أزأهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دماولم يأخذوا مالا وأذمن خرج البهم من أهل البصرة قتلوا عبدالله بن خباب وجاريته وهي حامل قال نعم - قال فهل برئ من لم يقتل ممن قتل و استعرض قاللاقالأ فتبرءونأ نتممن إحدى الطائمتين قالرلافالأ فيسعكمأن تتولوا أبابكر وعمر وأهمل البصرة وأهلالكوفة وقدعلتم اختلاف أتمالهم ولايسمني الاالبراءة منأهل بيتي والدين واحدفاتقوا اللهفانكم جهال تقبلو ذمن الناس مارد المبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردون عليهم ماقبل ويأمن عندكم من

خاف عنده ويخاف عندكم من أمن عنده فانكم يخاف عندكم من يشهد أن لاإله الا اللهوأن محمد أعبده ورسوله وكاذمن فعل ذلك عندرسو لالله آمنا وحقن دمه وماله وانتم تقتلونه ويأمن عندكم سائرأهل الاديان فتحرمون دماءهم وأموالهم فقال الخارجي أرأ يترجلاولي قوماوأمو الهم فعدل فيها تمصير هابعده إلى رجل غير مأمونأتر اهأدى الحق الذي يازمه الله عزوجل أوتر اهقد سلم قال عمر لاقال أفتسلم هذا الأمرالي يزيد من بعدك وأنت تمرف أنه لا يقوم فيه بالحق قال انماولاه غيرى والمسلمون أولى عما بكوزمنهم فيه بعدي قال أفترى ذلك من صنع من ولاه حقاً : وكانه ذاالسؤال الأخير محرجاً لعمر فطلب النظرة في الاجابة عنه وكانت هذه المناظرة سببا لائزأ حدالرسولين شهدأن عمر على حقوأقام عنده فأمرله بالعطاء: أماالثاني فقالماأحسن ما وصفت ولكني لاأفتات على المسلمين بأمر أعرض عليهم ماقلت وأعلم ماحجتهم فانظر واكيف فعل عمرمع هؤلاء الناس لماعلم أنهم انما خرجوا طلباً للآخرة ولكنهم أخطأوا طريقها فانه طلهم وناظرهم ليعلمهم الحق ويكشف لهمءن أمره وهذامن نهاية الرفق بأمته ومنأعاله العظيمة تركه لسب على بن أبي طالب على المنابر وكان بنوأمية يفعلونه فتركه وكستب إلى الامصار بتركه وكان الذي وقرذلك فى قلبه أنه لماولى المدينة كان منخاصته عبيدالله بنعبدالله بنعتبة بنمسمودمن فقهاء المدينة فبلغه عن عمرشي عما يقوله بنوأمية فقال له عبيدالله متي علمت أن الله غضب على أهل بدر وبيعة الرضوان بعدأن رضي تنهم فقال لم أسمع ذلك قال فهاالذي بلغني عنكفى على فقال عمر معذرة إلى الله واليك وترك ما كان عليه فلما استخلف وضع

مكانذلك (إن الله يأمر بالمدلوالاحسان وايتا و في القرى و ينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظ كم لعلكم تذكرون) فأى شر رفع وأى خير وضع و قال في ذلك كثير وزة

برياً ولم تتبع مقالة مجرم تبين آيات الهدى بالتكلم فعلت فأضحى راضيا كل مسلم من الاودالبادى ثقاف المقوم

وليت فيلم تشتم علياً ولم نخف تكامت بالحق المبين وانميا وصدةتمعروف الذي قلت بالذي ألاانما يكفي الفتي بعد زيف

ومن اصلاحه أمره بعمل الخانات في البلدان القاصية فقد كتب الى سليمان ابن أبى السري أن أعمل خانات فمن مر بلك من المسلمين فافروه بوم وليلة وتمهدوا دوابهم ومن كانت به علة فافروه يومين وليلتين وان كان منقطماً به فأبلغه بلده

ومما يذكر به أنه أبطل مغارم كشيرة كانت قد استحدثت في عهدا لحجاج ابن يوسف فقد كتب الى أمير العراق (أما بعد فان أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة خبيثة سنها عليهم عال السوء وان قو ام الدين العدل والاحسان فلا يكون شيء أهم اليك من نفسك فلا تحملها قليلاً من الاثم و لا تحمل خراباً على هامر وخذمنه ما طاق وأصلحه حتى يعمر ولا يؤخذن من العامر الا وظيفة الخراج في رفق و تسكين لا على الارض ولا تأخذن أجو رالضر ابين ولا هدية النور وز والمهر جان ولا تمن الصحف ولا أجور الفتوح ولا أجور البيوت ولا دوره النكاح ولا خراج على من أسلم من اهل الذمة فا تبع في ذلك

أورى فانى قدوليتك من ذلك ماولانى الله) : و ممافعله انه نهي عن تنفيذ حكم بقتل أو قطع الا بعد أن براجع فيه بعدان كانت الدماء قبله نراق من غير حساب بل على حسب هوي الا و يروما ذكر الحجاج منكم بعيد دو من الحكمة أن لا يتساهل في مشل هذه الحدود وضم رأي الخليفة الى رأي القاضي الذي حكم ضمان كبير لان يكون الحكمة وقع موقعه

رده المظالم لاهلها - لماولى الخلافة أحضر قريشاو وجو دالناس فقال لهم از فدك كانت بيدرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يضعها حيث أراه الله ثم وليها أبوبكر وعمر كذلك تم أقطعها مرواز ثم انهاقد صارت الى ولم تكن من مالى أعود منهاعلى واندأ شهدكم أني قد رددتهاعلى ما كانت عليه في جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقال لمولاه مزاحم از أهلى أقطموني مالم يكن لي أَنْ آخذولا لهمأن يعطونيه واني قدهم.ت برده : لي أربابه قال فكيف تصنع بولدك فجرت دمو : ٩ وقال أتكاهم الى الله فخرج و زاحم حتى دخل : لى عبد الملك بن عمر فقاللهان أميرالمؤمنين قدتزم لي كذاو كذاوهذاأمر يضركم وقدنهيته تنمه فقال عبدالملك بئس وزبر الخليفة أنت تم تام فدخل على أبيه وقال ان مزاحماً أخبرني بكذا وكذافمارأيك قال إني أردت أز أقوم به العشية وقال عجله فما يؤمنك أن محدثاك حدثأ ويحدث بقلبك حدث فرفع نمر يديه وقال الحمد للة الذي جعل من ذريتي من يعينني على ديني تم قام من ساعته في الناس فردها. وأخذ من أهله ما أيديهم وسمى ذاك مظالم ففزع بنوأمية الىعمته فاطمة بنت مروان فأتتمه فقالت تكلم باأمير المؤمنين فقال ازالله بعث محمد أصلى اللةعليه وسلم رحمة ولم يبعثه عذا باالى الناس كافةتم اختارله ماعنده وترك للناس نهر أشربهم سواءتم

ولى أبو بكر فترك النهر على حاله نم ولي عمر فعمل عملها نم إبزل النهر يستقى منه يزيد ومروان وعبد الملك ابنه والوليدوسلمان حتى أفضي الامرالى وقد يبس النهر الاعظم فلم يرد أصحابه حتى يعود الى ما كان عليه فقالت حسبك قد أردت كلامك فاما اذا كانت مقالتك هذه فلا أذ كر شيئاً أبداً قرجعت البهم فأخبرتهم كلامه وقالت أنم فعلتم هذا بانفسكم تزوجتم باولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جده فدكتوا

لماولى عمر قال للناس في خطبة من صحبنا فليصحبنا بخمس والا فلاية ربنا برفع اليناحاجة من لا يستطيع رفعها ويعيننا على الخير بجهده ويدلنا من الخير على ما نهمتدي اليه: ولا يغتابن أحدا: ولا يعترض فيمالا يعينه . فانقشع الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء ولزها دوقالو اما يسمنا أن نفارق هذا الرجل حتى بخالف قوله فعله

كان عمر غير مترف فكا مصرفه كل يوم درهمين وكان يتقشف في ملبسه كجده عمر بن الخطاب ولم يتزوج عمر غير فاطمة بنت عبد الملك بن مروان وكان أولاده يعينو نه على الخير وكان أشده معو نة له ابنه عبد الملك فلمامرض مرضه الذي توفى فيه دخل عليه عمر فقال يا بني كيف نجدك قال أجدني في الحق قال يابني أن تكون في ميزاني أحب الى من أن أكون في ميزانك فقال ياأباه لان يكون ما تحب الى من أن يكون ما تحب فمات في مرضه وله سبع عشرة سنة قال مرة لا بيه يا أمير المؤمنين ما تقول لربك اذا أبيته وقد تركت حقالم نحيه أو باطلالم تمته فقال يا بني ان أجدادك قدد عوا الناس عن الحق فا نتهت الامور الي وقد أقبل شرها وأدبر خيرها ولكن أليس حسنا وجميلا الا تطلع الشمس

على فى يوم الاأحييت فيه حقاواً مت باطلاحتى يأتيني الموت وأناعلى ذلك
و المي الجملة فان عمر بن عبد العزيز من أفر ادا خلفاء الذين لا يسمح بهم القدر
كثيراً وبرى المسلمون أن عمر هو الذي بعث على رأس المئة الثنائية ليجدد
للائمة أمر دينها كما جاء فى حديث «ان الله يبعث على رأس كل مئة سنة من بجدد
لهذه الامة أمر دينها »

رربا يسأل عن اكتسب عمر هده الاخلاق وهو في بيئة المترفين والاخلاق اناتكم بن عبد والاخلاق انماتكم بن عبد العزيز أرسانا أوه الى المدينة وهو صغير فربي فيها بين فقها لها وصلحائها فاكتسب منهم حسن الخلق ومحبة الامة والعفة عن أمو الها والرأفة بها . قال محمد بن على الباقر الالكل قوم نجيبة وال نجيبة بنى أمية عمر بن عبد العزيز وانه يبعث يوم القيامة أمة وحده وقال مجاهد أتيناعم نعله فلم نبرح حتى تعلمنا منه وقال ميمون كانت العلماء عند عمر تلامذة وقال عمر ما كذبت مد علمت ال

لم بحدث في عبد عمر شيء من الحوادث الداخلية المهمة الاماكان من القبض علي يزيد بن المهلب و احضاره الى عمر فساله اعن الامو البالتي كتب بها الى سليمان ابن عبد الملك فقال كنت من سليمان بالمكان الذي قدراً يت وانحاكت بن سليمان للم يكن ليأخد ني به فقال لاأجد سليمان لا سمع النياس وقد علمت أن سليمان لم يكن ليأخد ني به فقال لاأجد في أمرك الاحبسك فانق الله وأدما قبلك فانها حقوق المسلمين ولا يسعني تركها وحبس بحصن حلب فجاء عمر مخلد بن يزيد بن المهلب فقال ياأمير المؤمنين ان

الته منح هذه الامة بولايتك وقد ابتلينا بك فلانكن عن أشقي الناس بولايتك علام تحبس هذا الشيخ أناحل المها فصالحني عليه انسأل فقال عمر لا الأأن تحمل الجميع فقال يا أمير الؤمنين ال كانت الك بينة فحذ بها والافصد ق مقالة يزيد واستحلفه فال لم يفعل فصالحه فقال عمر ما آخذه الا بجه يع المال فخرج محالده ن عندة ولم يلبث أن مات فصلى عليه عمر بن عبد العزيز واستمر المهاب في سجنه حتى اذا أحس قرب موت عمر أعد الهرب عدته خوفاه في زيد بن عبد الملك لا نه كان قدعرب آل أبى عقيل وهم أصهاريز يدلانه كان متزوجا ببنت أخي الحجاج وهرب بن المهلب قاصد الله مرة و كتب الى عمر اني والله لو و ثقت بحياتك لم اخرج من محبسك ولكنى خفت أن يلى يزيد في قتالي شر قتلة فور دالكتاب و بعمر ره ق فقال اللهم ولكنى خفت أن يلى يزيد في قتالي هم فقد ها في و هضه فقد ها في

ومن الحوادث الخارجية في تهده انه كتب الى ملوك السند يد وهم الى الاسلام وقد كانت سيرته بلغتهم فأسلم ملوك السند وتسوا باسهاء العرب

واستقدم مسلمة بن عبد الملك من حصار القسطنطنية وأ، رأهل طرندة بالقفول عنها الى ملطية بن عبد الملك قد أسكنها المسلمين بعد أن غز اهاسنة مراحل وكان عبد الله بن عبد الملك قد أسكنها المسلمين بعد أن غز اهاسنة سمه وملطية يومئذ خراب وكان يأتيهم جند من الجزيرة يقيه ون عنده الى أن ينزل الثلج ويعودون الى بلادهم فلم يزالوا كذلك الى أذ ولي عمر فامرهم بالعود الى ملطية واخلى طرندة خوذا على المسلمين من العدو وأخرب طرندة

وفاة عمر بن عبدالعزيز

عد

ث

3

طا

10.

غن

24

في ٢٥ رجب سنة ١٠١ توفى عمر بن عبد العزيز بدير سمعان وكانت مدته سنتين و خسة أشهر وأربعة أيام وجاء خطأي تقويم مختار باشا المصرى أربعة عشر يوما بدل أربعة أيام لانهذكر وفاة سليان فى ٢١ صفر سنة ٩٩ وبين هذا التاريخ ووفاة عمر ما ذكر ناه الاانه ذكر فى بعض الروايات ان سلمان توفى لعشر مضين من صفر بدل بقين منه واذا كان ذلك صح أن تكون الايام أربعة عشر ولكن مختار باشا لم يتبع هذه الرواية فى موت سليمان بلذكر وفاته فى ١٠ صفر

## ۹ ﴿ يزيد الثاني ﴾

هويزيد بن عبد الملك بن مروان ولد سنة ٢٥ وعهد اليه سلبمان بن عبد الملك بالخلافة بمد تمر بن عبد العزيز فلما تولى عمد الى كل صالح فعله عمر فأعاده الى ماكان عليه وهو أول خليفة من بنى أمية عرف بالشراب وقتل الوقت في معاشرة القيان

وفي أول عهده كانت فتنة يزيد بن المهلب فانه لما هرب من مجبس عمر و بلغه مو ته و خلافة يزيد بن عبد الملك قصد البصرة و عليها عدي ابن أرطاة فاستولى عليها وعلى ما يليها من فارس والاهواز فبعث اليه يزيد بن عبد الملك جيشا عظيما يقوده أخوه مسلمة بن عبد الملك . خطب ابن المهلب أهل البصرة و أخبرهم انه يدعوهم الى كتاب الله وسنته وحثهم على الجهادوزعم ان جهاد أهل الشام أعظم ثوا با من جهاد الترك والديلم فسمعه الحسن البصرى سيد فقهاء اهل البصرة فقال والله لقد رأيناك والياوموليا عليك فما ينبغى لك فلك فقام اليه البصرة فقال والله لقد رأيناك والياوموليا عليك فما ينبغى لك فلك فقام اليه

أناس فأسكتوه خو فأمن أن يسمعه ابن المهلب:

وروى الطبرى أن الحسن مرعلى الناس وقد اصطفو اصفين وقد نصبوا الرايات والرماح وهم ينتظرون خروج اللهلب وهم يقولون يدعونا الى سنة العمرين فقال الحسن اعماكان يزيد بالامس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون ثم يسرح بها الى بنى مروان يريد بهلاك هؤلاء القوم رضام فلما خضب غضبة نصب قصباً ثم وضع عليها خرقاً ثم قال انى قد خالفتهم فخالفوهم قال هؤلاء القوم نعم وقال انى أدعو كم الى سنة العمرين وان من سنة العمرين أن يوضع قيد فى رجله ثم يرد الى محبس عمر الذى فيه حبسه

ثم أن يزيد خرج من البصرة حتى أتى واسطاً فأقام بها أياما ثم سار منها حتى التقي بجنود مسلمة فكانت بين الفريقين موقعة هائلة قتل فيها يزيد بن المهلب وأخوه حبيب وانكشف من كان معه من الجنودولما تم ذلك سار آل المهلب عن البصرة وحملوا عيالاتهم وأموالهم فى السفن البحرية حتى اذا كانوا حيال كرمان خرجوا من سفنهم وحملوا عيالاتهم وأو والهم على الدواب حتى اذا انتهوا الى قندابيل لحقهم الجند الذى امر باتباعهم فقانلوا حتى قتلوا من عند آخره الاأبا عيينة بن المهلب وعثمان بن المفضل بن المهلب فانهما نجوا : وبهذا انتهت أسرة عظيمة كان فيهامن قواد الجندبالدولة الاموية من تتباهى الامهبهم ولماتم على يدى مسلمة بن عبدالملك اخماد هذه الفتنة ولاه أخوه العراقين ثم عزله بعد بعمر بن هبيرة الفزاري فقال في ذلك الفرزدق الشاعر راحت عسلمة الركاب مودعا فارعى فزارة لا هناك المرتع عزل ابن بشر وابن عمرو قبله وأخو هراة لمثلها يتوقع عزل ابن بشر وابن عمرو قبله وأخو هراة لمثلها يتوقع

ولقد علمت لأن فزارة أمرت أن وف تطمع في الامارة اشجع من خلق ربك ماهم ولمثلهم في مشل مانالت فزارة تطمع يعنى بابن بشر عبد الملك بنبشر بن مروان وبابن عمرو محمد بن عمرو ابن الوليد وبأخي هراة سعيد خذينة بن عبد العزيز وكان عاملا لمسلمة على خراسان

وولى ابن هبيرة سعيداً الحرشي على خراسان وكانت له مع السغد أهل سمر قند وقائع عظيمة من كـ ثرة مانقضوا كاديستأصلهم فيها

وفى عهده دخل جيش للمسلمين بلادالخزرمن أرمينية وعليهم ثبيت النهراني فاجتمعت الخزرف جمع كثير وأعانهم قفجاق وغيرهم منأنو اعالترك فلقو اللسلمين بمكان يعرف بمرج الحجارة فاقتتلو اهناك قتالا شديد أققتل من المسلمين بشركثير واحتوت الخزرعلى عسكرهم وغنموجميع مافيه واقبل المنهزمو ذالي الشام فقدموا على يزيد بن عبد الملك وفيهم ثبيت فو بخهم يزيد على الهزيمة فقال ياأمير المؤمنين ماجبنت ولا نكبت عن لقاء العدو ولتدلصة تالخيل بالخيل والرجل بالرجل ولقد مطاعنت حتى انقصف رمحى وضاربت حتى انقطع سيفي عير أن الله تبارك وتعالى يفعل مابريدولماغاب الخزر هذه المرة طمعوا في بلاد المسلمين فجمعوا وحشدوا واستعمل يزيد الجراح بزعبد اللهالحكمي حينئذ لي ارمينية وامده بجيش كشيف وامره بخزو الخزر وغيرهمن الاعداء فسار الجراح حتي وصل برذعة وبعدأن استراح ساريحو الخزر فمبرنهر الكرولماوصل الىمدينة الباب والابواب لم بجدفها احدامن الخزر فدخلها بغير قتال بماقبل اليه الخزر وعليهما بن ملكهم فقاتلهم الجراح وظفربهم ظفرا عظماتم سارحتي نزل على حصن يعرف ايات

25

صب

قيد

سار رفيها ذلك محتي

م على انلوا

ماب

موية ولاه

ئاءر

0

بالحصين فنزل أهله بالامان على مال بحملونه فأه نهم وتسلم حصنهم و نقلهم عند أمسارالى بلنجر وهو حصن عظيم من حصونهم فنازله وافتتحه عنوة بعد قتال زاغت فيه الابصار ثم ان الجراح أخذاولاد صاحب لمنجر وأهله وأرسل اليه فحضر ورد اليه امواله وأهله وحصنه وجعله عيناً لهم بخبره بما يفعل العدو شمسار عن بلنجر فنزل على حصن الوبندر وبه نحو أربعين ألفاً من السرك فصالحوا الجراح على مال يؤدونه وعلى الجملة فقد كان الجراح أعظم الولاة أثرا وفتحانى تلك البلاد القاصية

ولاية العهد

كان يزيديريد تولية ابنه الوليدمن بمده فقيسل له انه صفير فولى أخاه هشاما ومن بعده ابنه الوليد

وفاة يزيد

لخس ليال بقين من شعبان سنة ١٠٥ توفى يزيد بن عبد الملك بالبلقاء من ارض دمشق وسنه يومئذ ثمان و ثلاثون سنة و قدأ قام خليفة أ ربع سنين و شهر آمن ٥٠ رجب سنة ١٠١ الى ٢٠ شعبان سنة ١٥٠

المحاضرة الاربون

دشام — الاحوال الداخلية في عنده — صفته ووفاته — الوليد الثاني يزيد الثالث — مروان الثاني

٠١ ﴿ مِثَامِ ﴾

هو هشام بن عبد الملك بن مروان عاشر الأمويين وسابع المروانيين ولد سنة ٩٢ من الهجرة وكان ابوه عبد الملك اذ ذاك محارب مصعب بن الزير وامه عائشة بنت هشام بن اسماعيل المخزومية

وكان حين مات اخوه يزيد مقيماً بحمص وهنداك جاه والبريد بالعصا والخاتم وسلم عليه بالخلافة فأقبل حتى الى دمشق و تمت له البيعة فأقام خليفة الى سادس ربيع الاول سنة ١٢٥ أى تسع عشرة سنة وستة أشهر واحد عشريوما وكانه هشام معدوداً من خير خلفاء بنى امية ولعمرى ازمن كان من خلقه الحبلم والعفة لجدير بذلك

الاحوال الداخلية ف:هده

بدو

16

فى العراق والشرق - كان أمير العراق حين ولى هشام عمر بن عبيرة وكان لهشام فكر حسن في أهل اليه ن فعزل ابن هبيرة وولى بدله خالد بن عبد الله القسرى وهو تحطاني . فاختاره لولاية خراسان أخاه المدبن عبد الله واستعمل الجنبد بن عبد الرحن على السند

من خبال هراة فغنم . وفي سنة ١٠٧ نقل من كان بالبروقان من الجندالى بلخ واقطع من كان له بالبروقان مسكنا بقدرمسكنه ومن لم يكن له مسكن اقطه همسكنا تولى بناء مدينة بلخ برمك ابو خالد بن برمك و ينها و بين البروقان فرسخان: أكان من عبوب أسدانه تعصب اقومه من تحطان على مضر فأفسلا الناس ضرب صحر بن سيارونفر امعه بالسياط منهم عبد الرحمن بن نعيم وسورة بن الحس بالبخترى بن ابي درهم وحلق رءوسهم وسيرهم الي اخيه خالدوه و لاء هم قروم بن مضر فقال في ذالك الفرزدق الشاعر وهو تميمي من مضر أخالد لولا الله لم تعط طاعة ولولا بنو مروان لم يو ثقو فصر البين أخالد لولا الله لم تعط طاعة ولولا بنو مروان لم يو ثقو فصر البين أخالد لولا الله لم تعط طاعة ولولا بنو مروان لم يو ثقو فصر البين و مروان لم يو ثقو فصر البين المناه المناء المناه المناه

۲۱ کی

اذاً للقيتم عند شد وثاقه بني الحرب لا كشف اللقاء ولاضجراً وخطب أسديومافقال قبيح اللههذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والنفاق والشغب والفساد اللهم فرق بيني وبينهم وأخرجني إلى مهاجري ووطني فبلغ فعله ذلك هشاما فكتبالىخالد أعزل أخاك فمزله ثم ولى هشام خراسان أشرس بن عبدالله السلمي وأمر دأن يكاتب خالداً وكاز أشرس فاضلا خـيراوكانوا يسمونه الـكامل لفضله فلما قدمخر اسـان ذرحوا به: ولاول عهده أرسل الى أهل سمر قند وماوراء النهر يدعوهم الى الاسلام على أن توضع عنهم الجزية فسارع الناس هناك الي الاسلام فكتب صاحب الخراج الى أشرس ان الخراج قد انكسر فكتب اشرس الي أمير سمر قند ان في الخراج قوة للمسلمين وقد بلغني أن أهـل الصـغد وأشباههم لم يسلموا رغبـة انما اسلموا تعوذا من الجزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض وقرأ سورةمن القرآن فارفع اخراجه: كان رسول أشرس الى الصفد بدعوة الاسلام أبا الصيداء صالح بنطريف فلما رأي انعال يطالبون من أسلم بالجزية منعهم من ذلك فلجوا ولج وكانت النتيجة ال عصىأهـل الصغـدوأعانهمأ بوالصيـداء ومن كان.ممه فاحتال أمير جنـ أشرس على أبي الصيداء وبقيمة الرؤساء الذين ساعدوه حتى جي، ٢٠٠٠ فحبسهم واستخف بمدذلك بمظماء العجم والدهاقين فكفر أهمل الصف واستجاشوا الترك فاعانوهم . لما علم بذلك أشرس خرج غازيا في جنود. حتى عبر النهر من عند آمل فاقبل اليــه الصفد والنرك وكان بــين الفريقين موقعة عظيمة كاد المسلمون ينهزمون فيها لولاان رجعوا فثبتوا حتى هزمو

عدوهم : ثم ار أشرس حتى نزل بيكند فقطع العدو عنهم الماء وكادوا بهلكون عطشاً لولاأن انتدب شجعانهم الى الترك فأز الوهم عن الماء واستقى الناس ثم ذلبوهم على مواقعهم فأز الوهم عنها وهزموهم

شام

ينالا

رول

بلام

الي

فتتن

رس

انعال

ة ان

فدهب خاقان الى مدينة كمرجة وهى من أعظم بلدان خراسان وبها جمع من المسلمين ومع خاقان أهدل فرغانة وأفشينة ونسف وطوائف من أهدل مخاري فأغلق المسلمون الباب وقطعوا القنطرة التي علي الخدق واستماتوا في المدافعة عن حصنهم مع قلة عددهم وساعدهم على الدفاع نساؤهم وصبيانهم ولمارأى ذلك خاقان أرسل الى من بالمدينة يقول لهم انه ليس من رأينا أن نرنجل عن مدينة محاصرها حتى نفتتحها فترحلوا أنتم عنها فقد الواله ليس من دينناأن نعطي بأيدينا حتى نقتل فاصنعواما بدالكم عنها فقد عاقان أخيرا على أن يرحل عنوم ثم يرحلوا هم عن ممرجة الى سمر قند أو الدوسية فأخذ المسلمون من الترك رهائن أن كمرجة الى سمر قند أو الدوسية فأخذ المسلمين فخرج أهدل كمرجة الي الديوسية ثم أطاقوا رهائن الترك وأطاق الترك رهائن السلمين

وفى سنة ١١١ عزل هشام أشرس بن عبد الله عن خراسان واستعمل بدله الجنيد بن عبد الرحمن المرى فلما جاء خراسان نرق عماله ولم يستعمل الامضريا

وفى سنة ١١٢ خرج غازيا بريد طخارستان نوج، جند دا عدده عانية عشر الفا الى طخارستان وجندا عدده عشرة آلاف الى وجه آخر فكتباليه أميرسه وقند ان خاوان ملك النرك قدجاش فخرجت اليهم فلم

أطق اذ أمنع حائط سمر قند فالغوث الغوث فأمر الجنيد الجند بعبور النهر . فقال له ذوو الرأى ممن معه اذ أمير خراسان لا يعتر النهر في أقل من خمسين ألفاً وأنت قدفر قت جندك : قال فكيف بسورة (أمير سمر قند) ومن معه من المسلمين لولم أكن الافي بني مرة أومن طلع معي من الشام لعبرت ثمءبرفنزل كسوتأهب للمسير فبلغالترك خبرهفنوروا الآبار فسار الجنيد بالناسحتي صاربينه وبين سمر قندأر بعة فراسخ ودخل الشعب فصبحه خاقان فيجمع عظيم وزحف اليهأهل الصغدوفر غانة والشاش وطائفة من الترك وهنا ظهرت العزائم الثابتة منقوادالمسلمين فأبلوا بلاءحسناً معقلة عددهم وكثرة عدوهم ولمااشتدالقتال ورأى الجنيد شدة الأمر استشار أصحابه فقالله عبدالله ان حبيب اخترا اأن تهلك أنت أوسورة بن الحر: قال هلاك سورة أهون على قال فاكتب اليه فلياً تك في أهل سمر قند فاله اذا بلغ المرك اقباله توجهوا اليه فقاتلوه: فكتب الجنيد إلى سورة يأمره بالقدوم: فرحل سورة عن سمر قندا في اثني عشر ألفاً فلما كان بينه وبين الجنو دفر سخ واحدلقيه الترك فقا للهم أشد قتال فانكشفت الترك وثار الغبار فلم يبصروا وكاذمن وراءالترك لهب فسقطوا نيهوسقط المدو والمسلمون وسقط سورة فاندقت فخذه وتفرق الناس فقتلهم الترك ولم ينجمنهم الاالقليل

وكانت هذه الواقعة قد نفست عن الجنيد ومن معه فعزم على المسير إلى سمر قندفاً عاد الترك عليه الكرة ولكن الوقعة الاولى قداً ضعفت من قوتهم فهزمهم المسلمون ومضي الجنيد فنزل سمر قند و حمل عيال من كان معسورة الى مرو وأقام بالصغدار بعة أشهر تم بلغه ان خاقان قصد بخارى فسار بالجنود من سمر قند محترساً

ور

(1

نيد

فان

هنا

برة

الله

على

اله

فندا

طوا

تاهم

على تمبية فلقيته بالطريق جنو دخاقان فؤزمها : ولم بزلسائر آحتى ورد بخاري : والمسامون بخراسان يعدون يوم الشعب هذا من مفاخر هملاكان من مقاومتهم لهذا العدو الكشيرالعددمع ماظهر من خطأ الجنيدفي تدبيره

وفي سنة ١١٦ عزل الجنيدة نخر اساز وولى بدله عاصم بن عبد الله الهلالي وكان هشام قد منضب على الجنيد لانه تزوج الفاصلة بنت يزيد بن المهلب فقال لعاصم اذأدركته وبهرمق فأرهق نفسه نجاءعاصم وقدمات الجنيد فأراحه اللةمن هذاالشر الذي صارعادة في هذة الدولة ولم يكتف عاصم بذلك بل أخذ عمال الجنيد وعذبهم وفي عهده خرج عليه الحارث بن سريح لابساً السواد داعياً الى كمتاب الله وسنة نديه والبيعة للرضا وتبعه خلق كشير فاستولى على بليخ والجوزجان تم قصد مرو وبهاءاصم فقابله اصم على أبوابها فهزه ههز يمةمنكرة وغرق منجنده بشرك يرفي أنهارمرو وفي النهر الاعتفام وهرب الحارث

لمارأى عاصم حال خراسان كتب الى هشام بن عبد الملك يقول له (أما بعد فانالرائد لايكذبأهله واذخر اسأن لاتصاح الاأن تضم إلى العراق وتكون موادهاومهو نتها في الاحداث والنوائب من قريب لتباء\_دأ مير المؤ منين عنها وتباطوء غياثه عنها )فعزلهشام اصباً عن خراسان و ولاها أسد بن عبدالله القسري وجعلها منضمن ولا يةخالد: ولما بلغ عاصما اقبال أسد صالح الحارث إلى ابن سريج على أن ينزل الحارث أى كو رخر اسانشاء وان يكتباجيعاً الى هشام مهم يسألانه العمل بكمتاب الله وسنة نبيه صلى الدّعليه وسلم فان أبي اجتمعاعليه نختم أقام الكيتاب بعضاار وساءوأ بى آخر ون وقالو اهذا اخلع لا مير المؤمنين فلم يتمأم نرسأ الصلح وحصلت موقعة أخرى بين الحارث وعاصم انهزم فيهاا لحارث هو واصحابه ولما قدم أسد حبس عاصماً وحاسبه وطلب منه ، ثة أن دره وأطلق عمال الجنيد وعمل أسد في تأمين البلاد ومحار بة الخارجين جهده وله وقعة مع خاقان ملك الترك بالقرب من مدينة الجوز جان انهز م نهما الترك وغنم المسلمون كل ماكان في معسكره م تمرجع إلى بلخ وكانت قائدة عمله : ثم ان خاقان قتل عقب هذه الواقعة فاشتفلت الترك بأنفسها بعد هلا كه وأقبلوا يغير بمضهم على بعض وأرسل أسدمبشرا الي هشام بمافتح الله عليهم و بقتل خافان فسجدهشام شكرا وفي سنة ١٠٨ غزا أسد الختل وغلب على قلعتهم العظمي و فرق العسكر وفي سنة ١٠٠ نوفي أسد ببلخ وكان من خيرة الولاة بخر اسان وأ بعده همة وأشده شكيمة

وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالداً القسرى عن المراق لوشاية أثرت في نفسه وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي و كان عاملاً على اليمن فسار حتى أنى الكوفة في جمادى الا خرة سنة ١٢٠ وكان من أول عمله أنه قبض على خالد وحبسه وقبض على عماله حسب تلك السنة القبيحة المشؤمة

وكان يوسف بنءمرهذا من ذوي الاخلاق المتناقضة كان طويل الصلاة ملازماً للمسجد ضابطاً لحشمه وأهله من الناس لين الكلام متواضعاً حسن الملكة كشير التضرع والدناء فكان يصلى الصبح ولا يكلم أحداً حتى يصلى الضحي ومع هذا كان شديد العقو بة مسرفاً في ضرب الابشار فكان يأخذ الثوب الجديد فيمر ظفره نليه فان تعلق به طاقة ضرب صاحبه وربحا قطع بده وله في الحق نوادر كثيرة

ولى خرسان نصر بنسيار ولاه هشام وأمره أن يكاتب يوسف ابنءمر وفي ولاية يوسفخر جبالكوفةزيد بنءليبن الحسين وسببخروجه ظلم بوسف بن عمر وسوءتد بيره وكان زيد قدبايمه كثيرمن أهل الكوفة سرآ قيل ١٥ أَلْفَا وَقِيلَأُرْبِمُونَ وَقَـدْنَصِحَهُ بِمَضْ بَيْعُمُهُ بِعَدْمُ الْخُرُ وَ جَلَا تُزَاُّهُلَ الـكوفة لايعتمد عليهم فلم يصغ: وبلغت الاخبار يوسف بن عمر وهو بالحيرة فتهيأله ولماعلم بذلك أهل الكوفة جاؤا زيداً وقالواله : ماقولك في أبي بكر وعمر قال رحمهما الله وغفر لهماما سمعت أحداً من أهل بيتي ية و لرفيهما الاخير أوان أشدماأ قول فيماذكرتمأ ناكناأحق بسلطاذ ماذكرتم من رسول اللهصلي الله عليه وسلم ومن الناس أجمعين ندفهو ناعنه ولم يبلغ ذلك عند نابهم كفر آوقدولو ا فعدلوا في الناس وعملو ابالكتاب والسنة: قالو ا فلم يفاله ك هؤلاء اذا كاز أولئك لم يظلموك فلم تدعو الى قتالهم: فقال ان هؤلاء ايسو اكأو لئك هؤلاء ظالمون لى ولي ولا نفسهم والمداندعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والى السنن أن محياو الى البدع أن تطفأ فان أجبتمو ناسعدتم وان أبيتم فلست عليكم بوكيل ففارقوه ونكشوا بيعته وقالوا سبق الامام يعنون محمدآ الباقر وكان قدمات فسماهمز يدالرافضة . وفي اللياة التي كان قدا تفق معهم على الخروج فيهالم يأنَّه اكثر منمئتي نفس ولم يكن القتال الذي قاموابه ممايورتهم دولة لقلةعددهم وانتهى الامر بقتل زيد ودفنه أصحابه فدل يوسف على موضع قبره فأخرجه وأمرأن يصلب بالكناسة وسير رأسه الى هشام فصلب على باب دمشق: والى زيدهـذا تنسب الشيعة الزيدية وهم كثيرون ببلاداليمن

الأة

4

مانصر بنسيارعامل خراسان فلهغزوات إلىماوراءالنهر كانلهفيها

النصر دائما : ووضع الجزية عمن أسلم من العجم ، وانتهت مدة هشام و يوسف ابن عمر على العراق و نصر على خراسان

فيأرمينية وأذربيجان - كانأميرأرمينية وأذربيجان الجراح بنعبدالله الحكمى وكانله غزوات الى ماوراء بلنجر وفي سنة ١٠٠٧ عزله هشام وولي بدله مسلمة بن عبد الملك فارسل مسلمة نائبا عنه وهو الحارث ابن عمر الطائي فافتتح من بلاد الترك رستاقاو قرى كثيرة وأثر فيهاأثر أحسناً وفي سنة ١١٠ سار مسلمة الى الترك من باب اللان فلقي ملكهم في جموعه فاقتتلوا قريباً من شهر وكانت الحزيمة على الرك

وفي سنة ١٩١ عزل هشام مسلمة وردالجراح فدخل بلادالخرر من ناحية تفليس فقتح مدينتهم البيضاء وانصر ف سالما فجه مت الخررجوعها واحتشدت وساعدتهم الترك من ناحية اللان فلقهم الجراح فيمن معهمن أهل الشام فاقتتلوا أشد قة ال رآه الناس فصبر الفريقان و تكاثرت الخرر والترك على المسلمين فقتل الجراح ومن معه بمر جأردبيل: و بذلك طمع الخرر في البلاد وأو غلوا فيها حتى قار بوا الموصل وعظم الخطب فلماعلم ذلك هشام استعمل على تلك البلاد سعيداً الحرشي واتبعه بالجنود ولما وصل ارزن لقيته فلول الجراح فأخذهم معهمتي المرشي واتبعه بالجنود ولما وصل ارزن لقيته فلول الجراح فأخذهم معهمتي المأن وصل الى خلاط فافتتحها عنوة تمسارعها وفتح القلاع والحصون شيئاً بعد شي على الدها وهو عاضر مدينة و رثان ولما بلغه وصول الحرشي رحل عنها فو صلم المحرشي وليسبه أحدفار على حتى أنى أردبيل وهناك بلغه أن الخرر على قرب منه ومعهم خمسة آلاف من المسلمين أساري وسبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام ففرق اضحابه من المسلمين أساري وسبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام ففرق اضحابه من المسلمين أساري وسبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام ففرق اضحابه من المسلمين أساري وسبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام ففرق اضحابه من المسلمين أساري وسبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام ففرق اضحابه من المسلمين أساري وسبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام ففرق اضحابه من المسلمين أساري وسبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام ففرق اضحابه من المسلمين أساري وسبايا فسار المهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام ففرق اضحابه من المسلمين أساري وسبايا في الم في المنافرة المناف

فأربع جهات فكبسهم مع الفجر فابر غت الشمس حتى جاء واعلى آخر هم وأطلق الحرشي من معهم من المسلمين وأخذه الى باجر وان: ثم نجمعت الخزرمرة أخري ولقيها الحرشي بجهة برزند واقتناو اقتالا شديداً انهزم فيه الخزر هزيمة منكرة وعلى الجملة فاذا لحرشي أذل الخزر اذلالا شديداً واستنقذ منهم كل ما كانو اقد استولو اعليه

وأرسل الحرشي بأخبارانتصاه الى هشام ف كتب اليه هشام يأمره بالقدوم عليه وولى أرمينية وأخربيجان أخاه مسلمة ثانيافسار إلي الترك في شتاء شديد حتى جاز البلاد في آثارهم و فتح مدائن و حصو ناودان له من و راء بلنجر فاجتمعت تلك الامم جميعها الخزروغيرهم عليه في جمع كشير فلما علم مسلمة ذلك أمر أصحابه فأوقدوا النيران شم تركو اخيامهم وأثقالهم وعاده و وعسكره جريدة و قدم الضعفاء وأخر الشجعان وطو و اللراحل كل مرحلة بن في مرحلة حتى وصل الى الباب و الابواب في آخر رمق

وفي سنة ١١٤ قدم على هشام و وان بن محمد فشد كا اليه مسلمة وأنه لم يفعل شيئا مع هدا العدوالشديد وطلب اليه أن يوليه أر مينية وأن عده بمئة وعشر بن ألف مقاتل ليوقع بالخزر والترك وقعة يؤد بهم ما فاجابه الى ذلك هشام و عزل مسلمة وولى مروان الجزيرة وأرمينية وأذر بيجان وسير الجنود اليه فدخل مروان بلاد الخزر وسار فيها حتى انتهى الى آخر هاوملك الجنود اليه فدخل مروان بلاد الخزر ينفض بجموعه أمامه ذليلا فاقام مروان في تلك البلاد أياما و دخل بلاد ملك السرير فأوقع باهله وفتح اقلاء و دان له الملك ولما رأى أهل تلك البلاد ما على مروان من القوة صالحوه فعاد عنهم وكان مروان يلح على أهل تلك الما

البلاد باظهار القوة حتى لم يكونو ابحدثون أنفسهم بحربه وخافه الترك خوفا شديداً ودانت له جميع البلاد التي على شاطىء بحر الخزر

كانت الحرب لا تنقطع بين المسلمين والروم من جهة الحد الشمال للبلادالاسلامية ولذلك كانت حماية الثفور مما بهتم به الخلفاء جد الاهتمام و يولون أمرها كبارالقو ادوكانت الشواتي والصوائف دائمة الحركة وممن اشتهر بقيادة الجبوش في تلك الاصقاع مروان بن محمد (قبل أن يولى أرمينية) ومسلمة بن عبد الملك ومعاوية بن هشام وسميد بن هشام وسلمان بن هشام وقد افتتحوا في غزوا تهم بلدانا كثيرة رومية منها قونية وخرشنة وقيسارية وكثيرا من الحصون والقلاع

وكانت مراكب البحر لاتزال تنير على الروم من البحر وكان أمير البحر في عهد هشام عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ومن أكبرالقواد عبدالله بن عقبة

ومماينبغى ذكره فى حروب الروم قتل عبد الوهاب بن بخت سنة ١١٣ وكان يغزوامع عبدالله البطال أرض الروم فأنهز مالناس عن البطال فحمل عبد الوهاب وصاح أناعبد الوهاب بن بخت أمن الجنة تفرون ثم تقدم في نحر العدوفمر برجل يقول واعطشاه فقال تقدم الرى أمامك فخالط القوم فقتل: وفى سنة ١٢٧ قتل عبد الله البطال وكان كثير الغزو الى بلاد الروم والاغارة على بلادم وله عندهم ذكر عظيم وكانو الخافونه خوفاً شديداً وسيره عبد الملك بن مروان مع ابنه مسلمة الى بلاد الروم وأمره على رءوس

أهل الجزيرة والشام وأمره أن بجعله على مقدمته وطلا بعه وقال انه ثقة شجاع مقدام فجعله مسلمة على عشرة آلاف فارس فكان بينه و بين الروم

وانما اشر نا الى ذكر عبد الوهاب والبطال لانهما بطلا رواية كبيرة ألفت في عصر لانعله بالتحقيق وعرفت بسيرة ذات الهمة والعامة يلفظونها (الدلهمة) وهي أم عبد الوهاب وقد كنا في صدغرنا نسمعها من بعض المحدين ) وننفكه بقراءتها واليوم لانرى أحدا يقرأ منها شيئاً: وخيالها يشبه خيال سيرة الفاهر بيبرس فيظهر انهماأ نفا في عصر واحد

في الحجاز

20

(4

مير

مل

لط

Kc

الد

كازوالى الحجاز محمد بن هشام المخزومي خال عبد الملك بن مروان وفي سنة ٢٠٦ حج هشام بن عبد الملك : ومما بروي عنه في حجه هدذاأنه لقيه سعيد بن عبد الله بنالو ليد بن شمان بنعفان فسار الى جنبه يقول ياأ بير المؤمنين ان الله لم يزل بنعم على أهل بيت أمير المؤمنين وينصر خليفته المظاوم ولم بزالوا يلعنون في هده المواطن أبا تراب فانها مواطن صالحة وأمير المؤمنين ينبغي له ان يلعنه فيها : فشق على هشام قوله وقال لاقدمنا لشتم أحد ولا للعنه قدمنا حجاجاتم . قطع كلامه وأقبل على أبى الزناد راوى هذ الحديث يسأله عن الحج ومناسكه

ولما ذخل مكة كامه ابراهيم بن محمد بن طلحة وهوفى الحجر فقال له أسألك بالله وبحرمة هذا البيت الذي خرجت مطا له الارددت على ظلامتي قال أى ظلامة قال دارى قال فأين كنت عن أمير المؤمنين عبد الملك قال ظلمنى : قال فالوليد وسلمان قال ظلمانى قال فعمر : قال رحمه الله

ردها على قال فيزيد بن عبد الملك. قال ظلمني وقبضها مني من بعد قبضي لها وهي في يدك فقال هشام لوكان فيك ضرب لضر بتك قال في والله ضرب للمر بتك قال في والله ضرب بالسيف والسوط فانصرف هشام وهو يقول لا يزال في الناس بقاياما رأيت مثل هذا

واستمر أمير الحجاز محمد بن هشام وهو الذي يقبم للناس حجهم الافي سنة ١١٦ فان الذي أقام الحج هو الوليد بن يزيدبن عبد الملكولي العهد وفي سنة ١٢٣ حج يزيد بن هشام بن عبد الملك

ولم يحصل في الحجاز حوادث ولاثورات في عهد هشام

أما أمر مصر والمغرب فسنتكام عليه ان شاء الله وحده في تاريخ مصر هذا مجمل حال الامة العربية في عهد هشام الذي طال ومنه يعرف ما كانت عليه من القوة و ثبات العزيمة أمام من يجاورها من الاعداء الاأن الذي يؤخذ عليهاهو ظهور عصبية الجاهلية بين العرب المقيمين بخراا ان فكانت ثلاث فرق ينفس بمضهم على بعض كل خيروهم القحطانية والقيسية والربعية ومن عيوب الامم الكبري ان تكون شعبا جنسية فان هذا مما يؤذن بانحلا لهاو خلبة عدوها عليها وقد يكون الدين أوما يقوم مقامه من الجامعات من يلا لهذا العيب متى كان سلطانه على النفوس قوياً فاذا ضعف اثره قليلا و نبض عرق التعصب الذميم فمن المؤكد انه لا بقاء للا مم معه وهكذا كان حال الامة العربية بعد هذا العهد بقليل

ولايةالمهد

كانولى العهد بحسب وصية يزيد بن عبد الملك وهو الوليد بن يزيد فبدا لحشام ان يعزله ويولى بدله ابنه مسلمة واحتال لذلك فلم بفلح وأن كان قد أجابه بعض القواد الى ما أراد: وقدانتهى زمن هشام والوليد مباعد له نازل بالازرق على ماء له بالاردن

وفاة هشام

لستخاون من شهرريع الآخر سنة ١٧٥ توفي هشام بن عبد الملك وكانت خلافته تسع عشرة سنة وستة أشهر وأحدعشر يوما (من ٢٥ شعبان سنة ١٠٥ الى ٢ ربيع الاول سنة ١٧٥)

صفته

كانه شام مشهورابالحم والعفة: شتم مرة رجلامن الاشراف فقال له الرجل أما تستحى أن تشتمنى و انتخليفة الله في الارض: فاستحيامنه هشام وقال اقتص منى قال اذاً اناسفيه، ثلث قال فخذ منى عوضا من المال قال ما كنت لافعل: قال فهم الله واستحياو قال والله لا أعود لمثلها الدا

قال عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس جمعت دواو بن بنى أمية فلم أر ديواناً صحولاً صاحلهامة والسلطان من ديوان هشام وصلاح الديوان وصحته من أعظم ما يمتاز به الخلفاء بمضهم على بعض : والمراد بالديوان ديوان الخراج أوهو بعبارة جديدة المزانية التي بها يعرف ما بر دعلى الدولة وما يصرف :

ولعل هذا هو الذي جعل الناس بصمونه بوصمة البخل لانذا الديوان الصحيح لايكوزمسر فأحتى بحبه الشعراء والكتاب ويثيدوابذكره. وممايؤ خذعليه مافعلهمع الوليد بن يزيد فانه اساءاليه كشير آحتى ساءخلقه: ودعاالةو اد إلى خلع الوليدفأجابه كثير منهم تم لم ينفذماأراده نجملهم عرضة لانتقام الوليد بعد وته

﴿ الوليد الثاني ﴾

هوالوليدبن يزيدبن عبدالملك بنمروان وأمهأم الحجاج بنت محمد س يوسف الثقفي كان والياللمهد بعدهشام وكان مغاضباًله في حياته حتي خرج وأقام في البرية كاذكرنا

ولميزل مقيماً في تلك البرية حتى مات هشام فجاءه الكتاب بموته وبيعة الناس له فكان أول مافعله أن كتب الى العباس بن عبد الملك بن مروان أن يأتي الرصافة فيحمي مافيها منأمو الهشام وولده وعياله وحشمه الامسلمة بنهشام فانه كلم أباه في الرفق بالوليد فقدم العباس الرصافة فقعل ما كتب به الوليد. وقد أبرعن الوليد شعر كثير في الشماتة بمشام فهن ذلك قوله

هلك الاحول المش يئوم وقد أرسـ ل المطر ك فقد أورق الشـجر وملكنا من بعد ذا زائد كل من شكر فاشكر الله انه

محلبه الاوفر قــد أثرعا مكياله الاوفر قسد طبعا

لیت هشاما کان حیا فیری ليت هشاما عاش حتى يري كاناه بالصاع الذي كاله وما ظلمناه به اصبها وما ألفنا ذاك عن بدعة أحله الفرقان لي أجمعا كان مما يهم الوليدأن ينتقم من كل من أعان هشاما عليه وهم كثير من سادة الامة وأفر ادالبيت الاموى

كان ممن أجاب هشاما الى خلع الوليد محمد وابراهيم بناهشام بن اسماعيل المخزوميان فوجه الوليد الى المدينة يوسف بن محمد الثقفي واليا عليها و دفع البه محمد الوابراهيم مو ثقين في عباء تين فقدم بهما المد بنة فاقام هما اللناس تم حملا الى الشام فأحضر اعند الوليد فأمر بجلدها فقال محمد أسألك بالقرابة وقال أي قرابة بيننا قال فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب بسوط الافى حد وقال فنى حد أضربك وقود أنت أول من فعل بالعرجى وهو ابن عمي وابن أمير المؤمنين عمان (وكان محمد قداخذه وقيده وأقامه للناس وجلده وسجنه الى أن مات بعد تسع سنين لهجاء العرجى اياه) ثم أمر به الوليد فجلد هو وأخوه ابراهيم ثم أو ثقهما حديدا وأمر أن يبعث بهما الى يوسف بن عمر وهو على العراق فلما قدم بهما عليه عنها حتى ما تا

وأخذ سلبمان بن هشام بن عبدالملك فضربه مئة سوطوحلق رأسه ولحيته وغربه الي عمان من أرض الشام وحبس بزيد بن هشام وفرق بين روح بن الوليد وبين امرأته وحبس عدة من ولد الوليد وهؤلاء الشلائة من أوراد البيت المالك

وكانخالد بن عبد القسرى سيدا من سادات اليه ن فطاب اليه الوليد أن يبايع لا بنيه الحديم وعمان بولا ية العهد من بعده فأبي فغضب عليه الوليد وكان ذلك سبباً في أن أرسله الى يوسف بن عمر الثقفي والى العراق فنزع ثيا به وألبسه عباءة وحمله في محمل بغير وطاء وعذبه عذا بأشديداً وهو لا يكامه كلمة ثم حمله الى الحوفة فعذ به عذا بأشديداً حتى مات فأفسد ذلك على الوليد قلوب البانية وفسدت عليه قضاعة وهم اليمن أكثر جند الشام

وصار بنوأمية يشيعونءنانوليد بينالناسالقبائحورموهبالكفر وكان أكبرهم فيهيز يدس عبدالملك وكان الناس الى قوله أميل لانه كان يظهر النسك بذلك كله نفرت من الوليد قلوب الخاصة والعامة وما ببذلك كاله الاشهوة الانتقام التي لايستقيم ساملك ولايكون معهاصلاح واذاكان الانتقام يقبح بالناس فهومن الملوك أقبح وبذهاب ملكهم أسرع أتت اليمانية يزيدين الوليدفأرادوه على البيعة فاستشار في ذلك أخاه العباس بن الوليد فهاه عن ذلك ولكنه لم ينته وبايع الناس سرآ وبث دعاته فدعوا اليه الناس وبلغ الخبر مروان بن محمد بنمروانوهو بأرمينية فكتب الىسميد بنعبد الملك يأمره أن ينهي الناس ويكفهم ويحذرهم الفتنة ويخوفهم خروج الامرء بهم فأعظم ميد ذلك وبعث بكتاب مروان س محمد الى العباس بن الوليد فاستدعى العباس يزيد وتهدده فكتمه يزيدانخبر فصدقه : و لمااجتمع ليزيد أمر دأ قبل إلى دمشق و قدبايع له اكثر أهلهاسر آؤكان والبهاعبد الملك من ممد بن الحجاج فاستولى يزيد على دمشق وجهز جيشاً لمقاتلة الوليد عليه عبدالهزيز ن الحجاج بن غبدالملك فذهب اليه وهو والاغدف منأرض عمان فقاتله ولماأحس الوليدبالغلبة دخل قصره وأغلق عليه بابه

وجلس وأخذمصحفاً فنشره يقرأ فيهوقال يوم كيوم عثمان فصعدوا على الحائط ودخلوا عليه فقتلوه وحزوا رأسهو ذهبوابه إلى يزيد فنصبه على رمح وطيف به في دمشق

وكان قتله لليلتين بقيتامن جمادى الآخرة سنة ١٧٦ وكانت مدة خلافته سنة وثلاثة أشهر: وبقتله أفتتح باب الشؤم على بنى أمية

هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان وأمه أم ولداسمها شاه آفريد بنت فيروز بن يز دجر دبن شهريار بن كسري وفي ذلك يتول أما بن كسري وأبي مروان وقيصر جدى وجدى خاقان بويم بالخلافة لعدم قتل الوليدين و بدين عبد الملك الملته: قيتا من هادي

بويع بالخلافة بعدمقتل الوليدين يزيدين عبد الملك لليلتين قيتا من جمادى الاخرة سنة ١٣٦٠ وكان يسمى يزيد الناقص قيل لانه نقص من أعطيات الناس مازاده الوليدين يزيد وردها إلى ما كانت عليه زمن هشام: وكانت ولاية يزيد فانحة الاضطراب في البيت الاموى ومبدأ انجلاله وذهاب سعادته

وأول ما كان من الاضطراب بالشام قيام أهل حص ليأخذوا بثأر الوليد بمن قتله وأمر والمهم معاوية من يزيد من حصين و فابعهم على ماأرادوا من ذلك مروان بن عبدالله من عبد اللك وكان عاملاً للوليد على حمص وهو من سادة بني مروان ببلا وكرماً وعقلاً وجالاً: فلما بلغ يزيد خبرهم أرسل البهم رسلاً فيهم يعقوب من هاني وكتب البهم أنه ليس بدعو إلى نفسه واعما يدعو الى الشورى فلم برض هاني وكتب البهم أنه ليس بدعو إلى نفسه واعما يدعو الى الشورى فلم بوشاعليه سلمان من هشام بذلك أهل حمص وطردوا رسل يزيد وحين شدجه ولمم جيشاعليه سلمان من هسال فسار ذلك الحياب على الدهاب إلى فسار ذلك الحياب عن نزل حوارين : كان أهل حمص بريدون الذهاب إلى فسار ذلك الحياب عن نزل حوارين : كان أهل حمص بريدون الذهاب إلى

مشق ف شرعايه ممروان بنعبدالله أن يبدء وابقتال هذا الجيش فاتهمو ه فقتاره هو وابنه وولو اأبامحمد السفياني وتركو اجيش سليمان ذات اليسار وسار واإلى دمشق فسارسليان مجدا في اثرهم فلحقهم بالسلمانية وكان يزيدقد أرسل جنداً آخر يقدمه عبد العزيز بن الحجاج فاجتمع الجندان على أهل حمص فهزمو هم وقتلوا منهم عدداً عظيماً وألمارأوا ذلك دانوا ليزيدوبا يموه . وكما فعل أهـل خمص فعل أهل فلسطين فانهم طردوا عاملهم وولوا أمرهم يزيد بنسلمات بن عبدالملك وكذلك فعلأهل الاردزوولوا أمرهم محمدين عبدالملك واجتمعوا معأهل فلسطين على قتال يزيدبن عبد الملك فسيراليهم يزيدسليان بن هشام في أهل دمشق وأهل حصالذين كانوا معالسفياني وكانتعدتهم أربعة وتمانين ألفاولم تتملاهم فلسطين والاردن لانهم اختلفوا فتفرق أمرهم وانتهوا بالبيعة ليزيد وكاكأنهذا الخلاف والشقاق بالشام كان الامرعلي أشدمن ذلك بالعراق والمشرق فاذيزيد ولىالعراق منصور بنجهور وعزل عنمه يوسف بن عمر فذهب منصور إلى الكوفة وأخذالبيعة بهاليزيد ثمأرسل العمال إلى خراسان فامتنع نصر بن سيارمن تسليم عمله الى عال منصور وضبط البلاد وأعطى الناس بعض أعطياتهم فطالبوه ببقية العطاء فأبي ذلك عليهم: قام في وجهه رجل من كبار اليمن هو جديع بنعلى الازدى المعنى ويلقب بالكرماني لانه ولد بكرمان وقام معه المانيــة يريدون افساد الامر على نصر فقامت النزارية مع نصر عصبية له وبذلك نبض عرق العصبية الجاهلية بين الحيين العظيمين من العرب وهما اليانية والنزارية فاستحضر نصر الكرماني وحبسه فاحتالت الازدحتي أخرجوه من محبسه وجمع الناس لحرب نصر وكادت الحرب تقع بينهمالولا

فقاوا

وتناوه

نف

-Jul.

مأه

افا

لبز

النا

9

أنسمى الناس بالصلح بينهما ولكنه صلح على فساد لان كلامنهما كان يخاف الآخر و بهذا صارت بلاد خراسان مرعى هنيئاً لدعاة بنى العباس: ولم يكن عند ولاة الامر من بنى أمية بالشام ما يمكنهم من سدهذه الثلة التي أثار وها على أنفسهم بهذا الانشقاق المؤذن بالانحلال

لم تطل مدة يزيد في الخلافة فانه توفي لعشر بقين من ذي الحجة سنة ١٧٦ بعد خسة اشهر واثنين و تشرين يوماً من استخلافه : وكان قدعهد بالولاية من بعده لاخيه ابر اهيم بن الوليد تم لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك : فلما توفى يزيد قام بالامرمن بعده أخوه ابر اهيم غيراً نه لم يتم له الامر ف كان تارة يسلم عليه بالخلافة و تارة بالامارة و تارة لا يسلم عليه بواحدة منهما

وسبب ذلك أن مروان بن محمد بن مروان والى الجزيرة وأرمينية لم يرض ولاية ابراهيم فسارالى الشام فى جنود الجزيرة فاستولى على قنسرين و حص ولما وصل عين الحرقا بلته جنود أرسات لحربه من قبل ابراهيم بن الوليد فانتصر عليهم مروان وهزمهم هزيمة من حمد أخد عليهم مروان البيعة له شمسار حي أتي مسق فاستولى عليها و بايعه أهلها وهرب ابراهيم بن الوليد فأمغه مروان ولعدم عام الامر لا براهيم لم يعده المؤرخون من الخلفاء

۱۳ ﴿ مروان الثاني ﴾

هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وأمه أم ولد كردية كانت الابراهيم بن الاشتر فاخدها محمد بن مروان يوم قتل ابراهيم فولدت له مروان سنة ٧٠من الهجرة وكان والياً على الجزيرة وأرمينيا كاكان أبوه ما فيل في الجنورة وكان الناس يلقبونه بالجعدى لانه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه ما

Sim Jo

في القول بخلق القرآن و القدر وغير ذلك . و بو يع بالخلافة في دمشق بعد انتصاره على أهلها سنة ١٢٧

كانت مدة مروان كالها مملوءة بالفتن والاضطرابات منذ بويع الى أن قتــل

وأول ما كان من ذلك خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن معفر بن أبى طالب بالكوفة داعياً الى نفسه و كان معه من الشيعة عدد عظيم جداً وكان والى العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فجد في حربه وكانت العامة تميل اليه لمحبتهم لابيه فساعده ذلك على أن غلب عبد الله ابن معاوية و نفاه عن العراق

م كان بالشام ماهو أفظع من ذلك وهو الخلاف المتوالى على مروان من أهل الأمصار الكبرى فانتقض عليه اهل حمص وكان له علمهم واقعة هائلة انتصر فيها عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة . ثم خالف عليه أهل النوطة فحاربهم وانتصر عليهم . ثم خالف عليه أهل النوطة فحاربهم وانتصر عليهم . ثم خالف عليه أهل فلسطين في فكانت له معهم وقائع انتصر فيها عليهم : ثم ثار عليه سلمان بن هشام بن الله عبد الملك فانه قد حسن له بعض دعاة الشر والفتنة خلع مروان وقالواله أن أن أوضاً عند الناس من مروان وأولى بالخلافة . فأجابهم الى ذلك الفوسار باخوته ومواليه معهم فعسكر بقنسرين وكاتب أهل الشام فاتوه من كل الخود وبلغ الخمر مروان وكان بقر قيسياء فاقبل اليه بالجنود ولاقاه بقرية خساف وجهو بلغ الخمر مروان وكان بقر قيسياء فاقبل اليه بالجنود ولاقاه بقرية خساف من أرض قنسر بن وكانت النقيجة ان الهزم سلمان وجنده وأسر مروان منهم علم عدد آعظيما فقتلهم ويقال انه أحصيت القتلي من جند سلمان يومئذ فبلغت وقو

الاثين ألفاومضى سليمان في هزيمته حتى وصل حمص فاجتمعت عليه الفلول فقصده مروان وفي الطريق قابلته جنودسليمان فانهزمو اولماعلم سليمان بهز يمتهم تركحص وسار الى تدمر فاقام ماأمامروان فاتي حمص واستولى عليها فانتم ترون ان القوة التيكان برتكز عليهاملك بنيأمية وهي جنو دالشام قدانشةت انشقاقا محز نأتبعا لانتقاق البيت المالك وهذاأعظم مايساعد العدو الذي يعرف كيف ينتهز الفرص لم تقف الاضطرابات عندهذا الحديل وجدت بقايا الخوارج الفرصة لاظهارمافي أنفسهم فخرج الضعاك بن قيس الشيباني وأتى الكوفة واستولي عليهامن يدأميرها عبدالله بنعمر بن عبدالعزيز فهرب عبدالله الى واسط فتبعوه ولمااشتدت الحرب مم عبد الله الامر الى الضحاك وبايعه وصارمن عداد الحرورية وكذلك دخل في هذه البيعة ملياذ بن هشام بن عبد الملك ولماتم ذلك للضحاك عادالى الموصل فافتتحها واستولى على كورها وكان مروان اذذاك محاصر ألحمص فلمابلغه الخبركتب الى ابنه عبد الله وهو خليفته بالجزيرة يأمره أن يسير الى نصيبين فيمن معه ليمنع الضحاكءن توسط الجزيرة فسار اليهافي سبعة آلاف فسار اليه الضحاك وحصره في نصيبين وكان مع الضحاك نحومن مئة ألف و لما انتهي مروان الله من أمر حمص سار لمقابلة الضحاك فالتقي به في نواحي كفر تو ثافحصلت بين الفريقين موقعةعظيمة قتل فيهاالضحاك فولي الخوارج عليهم سميد بن بهدل كالالخيبرى أحدقو ادالضحاك وأعادوا الكرة على جندمر واذفانهز مالقلب وفيه اف و رواز ووصل الخيبري الى خيمته و ثبتت الميمنة والميسرة ولمارأي أهل المسكر نهم فلةمن مع الخيبري ثار اليه العبيد بعمد الخيم فقتلوه هو ومن معه و بلغ الخبر و وان نت وقد جاز البعسكر بخمسة أميال منهز مآفا نصرف الىءسكر دورد خيوله الى

مواقعهاوبات ليلته فيءسكره

ولما علم الخوارج بقتل لخيبرى ولو ابدله شيبان بن عبد العزيز البشكرى فأقام يقاتل مروان ولكنه لمارأى ان الناس يتفرقون تنمه الصرف بمن معه الى الموصل فتبعهم مروان وأقام يقاتلهم ستة أشهر

فىأثناء ذلك سيرمروان يزيد بن عمر بن هبيرة الي العراق بالجنود فأجلى الخوارج عن أمصاره وضبطها ولما تم له ذلك سير جند المساعدة مروان فلما علم شيبان بذلك كردأن يكون بين عدوين فرحل عن الموصل فسيرمروان في أثره جندا وأمر القائد أن يقيم حيث يقيم شيبان وأن لا يبدأه بقتال فان قاتله شيبان الى عتبان عنه عنى لا قاه بجير فت و هزمه هزيمة منكرة فمضى شيبان الى سجستان فهلك بهاو ذلك سنة ١٣٠

ومن الذين خرجوا على مرواذ وشغاوه المختارين عوف الازدي الشهير بابي حمزة وكان يوافي الموسم كل سنة يدعو الناس الى خلاف مروان بن محمد ولم يزل على ذلك حتى وافي عبد الله بن يحيي في آخر سنة ١٣٨ فقال له يارجل أسمع كلاما حسنا أراك تدعو الى حق فانطلق معي فانى رجل مطاع في قومي فخر جحتى ورد حضر موت فبايعه أبو حمزة على الحلافة و دعاالي خلاف مروان و آل مروان

وبينماالناس بعرفة سنة ١٧٩ اذاطلعت عليهم أعلام وعمائم سود على ووس الرماح وهم سبعمئة ففزع الناس حين رأوهم وسألوهم عن حالهم فأخبر وهم بخلافهم مروان وآل مروان فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وصو يومئذ على مكة والمدينة وطلب منهم الهدنة فقالو المحن بحذا أضن وعليه فتح

أشح فصالحهم على أنهم جميعا آمنون بعضهم من بعض حتى ينفر الناس النفر الاخير

فوقفوا بمرفة على حدة ولما كان النفر الاول نفر عبدالو احدفيه وخلي مكة فدخلها أبو حمزة بغيرقتال . ثم مضى عبدالواحد حتى دخــل المدينــة فضرب على أهلها البعث وزادهم فيالعطاءءشرة واستعمل عليهم عبدالعزيز ابن عبدالله بن عمر وبن عمان فمضوا حتى اذا كانوا بقديد لقيتهم جنود أبي حمزة فاوقعت عهم وقتلت منهم مقتلة عظيمة وذلك لسبع بقين من صفر سنة ١٣٠ تمساراً بوحمزة حتى دخل المدينة من غيراً في يلقى فيهاحر با فرقي منبرها وقال بعدأن حمد اللهوأ ثني عليه تعلمون ياأهل المدينة انالم نخرج من ديار ناوأمو النا أشراولا بطرا ولاعبثاولا لدولة ماك ريدأن نخوض فيه ولالثأر قديم نيل منا ولكنا لمارأ يناه صابيح الحق قدعطلت وعنف القائل بالحق وقتل القائم بالقسط ضافت عليناالارض بما رحبت وسمعنا داعيا يدعو الى طاعة الرحمن وحكم القرآن فأجبناداعي الله ( ومن لا بجب داعي الله فليس بمعجز في الارض) أقبلنامن قبائلشتي النفرمناعلى بعير واحدعليه زادهم وانفسهم يتعاورون لحافا واحسدآ قليلون مستضعفون في الارض فآوانا وأيدنا بنصره فاصبحنا والله جميعا بنعمته اخوانا تملقينارجالي بقديد فدعو ناهم الي طاعة الرحمن وحيكم القرآن ودعونا الى طاعة الشيطان وحكمآل مروان فشتان لعمر اللهمابين الرشدوالغي أتمأقبلوليهرءون يزفون قدضرب الشيطان فيهم بجرانه وغلت بدماثهم مراجله وصدق عليهم ظنه وأقبلأ نصاراللهءز وجل عصائب وكتائب بكل مهنـــد مه في دونتي ندارت رحانا والستدارت رحام ضرد برتاب منه المبطلون

وأنتم ياأهل المدينة إن تنصروا مروان وآل مروان يسحتكم الله عز وجل بعذاب من عنده أو بايدينا ويشف صدور قوم مؤمنين يا أهل المدينة أولكم خير أول وآخركم شر آخرياأ هل المدينة الناس مناو يحن منهم الامشركا أو عابد و ثن أو مشرك أهل الكتاب أو اماما جائر ا ياأ هل المدينة من زعم أزاللهعز وجل كلف نفسا فوق طاقتها أو سألها مالم يؤنها فهو لله عز وجــل عدو ولناحرب باأهل المدينة أخبروني عن عمانية أسهم فرضها الله عزوجل في كتابه على القوى والضعيف فجاء تاسع ليسله منها ولاسهم واحدفا خذها لنفسه مكابرا محار بالربه ياأهل المدينة بلغني أنكر تنتقصون أصحابي قلتم شباب احداث واعراب جفاة ويلكم ياأهل المدينة وهلكان أصحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم الاشبابا أحداثأشباب والله مكتهلوذفي شبابهم غضيةعن الشر أعينهم ثقيلةعن الباطلأ قدامهم قد باعوا الله عز وجلأ نفسا تموت بانفس لاتموت قدخالطوا كلالهم بكلالهم وقيام ليلهم بصيامنهارهم منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن كلمامرة ابآية شوق شهقوا شوقا الى الجنة فلما نظرواالي السيوف قسد انتضيت والرماح قدشرعت والىالسهام قدفو قت وارعدت الكتيبة بصواعق الموتواستخفوا وعيدالكتيبةلوعيـد اللهعز وجلولم يستخفوا وعيدالله لوعيدالكتيبة فطوى لهم وحسن ما آب فكم من عين في منقار طائر طالمًا فاضت في جوف الليل من خوف الله عزوجــلوكم من يدزالتعن مفصلها طالما اعتمد بها صاحبها أقول قولي هذا وأستغفر الله من تقصيرنا (وماتوفيةي الاباللة عليه توكلت واليه أنيب)

ثم انَّ أبا حمزة ودع أهـل المدينة وسار نحو الشـام وكان مروان قــد

انتخب من عسكر وأربعة آلاف فارس واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد ابن عطية السمعدي وأمره أزيجد في السمير ويقاتل الخوارج فاذا ظفر بهم سار حتى يبلغ اليمن ويقاتــل عبــدالله بن بحيـي فسار ابن عطيــة حتى لقي أباحمزة بوادى القري فقاتله حتى قتله وهزم أصحابه ثم سار الى المدينة فأقام بها شهراً و بعد ذلك سار الى اليمن و بلغ عبد الله بن يحي مسيره اليـ وهو بصنعاء فأقبل اليه بمن معه ولما التقياقتل عبد الله وحمل رأسه الى الشام كل هذه المشاغل والفتن التي كانت بالشام والحجاز شفلتمروان عن خراسان وما كان بجرى فيها فكان ذلك أعظم مساعد لشيعة بني العباس ورئيسهم المقدام أبي مسلم الخراساني على أخدذ خراسان ومبايعة أهلها على الرضامن بني العباس تم مدواسلطانهم الي العراق فاستولوا عليه من عمال بني أمية (وسنفصل حـديثهم وماكان منهم حينما نشتغل بتاريخ الدعوةالعباسية) وفي شهر ربيـع الاولسنة ١٣٢ بويع بالكوفة لابيي العباس السفاح أول الدولة العباسية وبعد أن تم له الامر بالعراق فـ كرفي ارسال الجند لمروان حتى يقضي عليه القضاءالاخير فاختار عمه عبدالله بن على قائداً لذلك الجند فسارحتي التقي بمروان وجنده اليهابير الزاب لليلتين خلتامن جمادي الا خرة سنة ١٢٣ وهناك كانت الموقعة العظمي بين الجندين وانتهت بهزيمة مروانبن محمد بعد أن قتل ممن معهمقتلة عظيمة وكانت الهزيمة لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة صار مروان ينتقل من بلد الي آخر وعبــد الله بن على يتبعه ولمـا جاز مروان أرض الشام قاصداً مصر أرســل ـ د العبد الله في أثره أخاه صالح بن على فلم يزل وراء حتى عثر به نازلا في كنيسة

6

4/1

كابرا

اث

101:

ت

عزاء

عق الله

يقرية بوصير وبعد قتال خفيف قتل وروان لليلتين بقيتًا من ذى الحجة سنة المهم ١٣٧ وبقتله انتهت أيام الدولة الاموية وابتدأ عصر الحلافة العباسية (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير )

الحاءة

فى مدنية الاسلام في عهد الدولة الاموية وأسباب سةوطها الخلافة الاسلامية

لبست الخلافة في عهد الدولة الاموية مظهر الملكوأبهته واستشهرت سطوة الحكم وعظمته فبعد أن كان الخلفاء الراشدون الناس كافة لا يمنعهم دون الخليفة حجاب ولا يصدهم عنه باب وجد في العهد الاموى الحجاب والمقاصير في المساجد الجامعة. وبعد أن كان يقول عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه قال عبد الملك بن مروان في خطبته بعد قتل ابن الزبير ولا يأمر ني احد بتقوي الله بعد مقامي هذا الاضربت عنقه و بعدأن كان الخليفة مختلط بالناس كاحدهم في الاسواق والمجامع يأمر وينهي وبربي ويؤدب رأينا الوليد بن عبد الملك تصرف له الناس من المسجد النبوي حينها أراد مشاهدته وأثر الصناعة فيه واحترام الامير عمر بن عبد العزيز له وبعد أن لم يكن للخليفة شارة بمتازيها واحترام الامير عمر بن عبد العزيز له وبعد أن لم يكن للخليفة شارة بمتازيها صرنا نروى الروايات عن قضيب الخلافة وخاتها ونفشد للوليد بن يزيد ابن عبد الماك حينا جاءه نهي عمه هشام بن عبد الملك

طاب يومي ولذة شرب السلافة وأتانا نعى من بالرصافة وأتانا البريد ينعى هشامأ وأنانا بخأتم للخلافة و بعد أن كان الخلفاء بعيدين عن مظاهر الترف يجتزىء أحدهم أقل ما مجـ تزي به الضـ مناء من رعيتهم ويتمنى بعـ د ذلك أن يخرج من الدنيا كـ فافا لاعليه ولاله صرنانري بعض بني مروان قــد انغمسوافي الترف فاختيرت لهم الالوان وتبسطوا عالذ وطاب فسمعو االاغاني من القيان كايروي عن يزيد بن عبد الملكو ابنه الوليد بن يزيد : وبعد أن كانت الخلفاء تختار من بيوت متمددة رأينا الخلافة في هذه الدولة قد انحصرت في بيت واحــد بختار كل خليفة منهم ولى عهده من أهل بيته اما ابنه أوأخاهأوابن عمهشأن الملك العقيم وبعد أن كانت الامة تساس بوازع الدين وأثره في النفس رأيناها تماس بقوة البطش وحمد السيفحتي كانعبم الملك يقول للناس تطلبون منا أن نسير فيكم بسيرة الثيخين أبي بكر وعمر ولاتسميرون أنتم بسميرة الناس في عهد أبي بكروعمر فكانه يعتذر لهم عن قسوته في معاملهم بالهمهم الذين حملوه على ذلك بماظهر فيهم من بدع الاخــلاق وكما تمثل يزيد بن معاوية حينا جاءه الخبر بخلم أهل المدينة له

7

هم بدلوا الحكم الذي في سجيتي فبدلت قومي غلظة بايان واذاكنا على رأى من يقول ان الائمة هي التي تخلق ملوكها (وهو قول حق ظهر لناصدق عبد الملك و يزيد فها قالاه

وعلى الجملة فان مظاهر الملك قدظهرت على هذه الدولة من أول وجودها كما أن الرف قد لحقها في آخر أمرها وهو نتيجة طبيعية لا تحصار الخلافة في يد ، واحد

## الانتخاب والبيعة

جرى خلفاء بني أمية على اختياراً ولياء المهدفي حياتهم في كان مختاراً من سلفه ماعدا رأس هذه الدولة معاوية بنأ بي سفيان ومروان في الحرك و تزيد بن الوليد بنءبدالملك ومروان سمحمدفاذأر بعتهم قدأخذوهابالقوة فمعاوية اختاره أهلالشام فغالب مهم حتى استقرله الامر واجتمعت عليه الكامة : ومروان اختاره بعض أهل الشام عتب موت معاوية الثاني فغالب مهم حتى فاز بعض الفوز وتمالاً مر لبني أمية على بدابنه عبد الملك: ويزيد الثالث خرج على ابن عمه الوليد بن يزيد الثاني حتى قتله وحل محله: ومروان بن محمد دعا إلى نفسه عقب موت يزيد الثالث فبايعه قوم وكرهه آخرون ولميزل فيأخذورد حتى دالت دولتهم على يده امامن،عدا هؤلاءالاربعة وهم تسعة الخلفاء فقد كانوا مختارين من قبل أسلافهم فيزيدالاول اختاره أبودمعاوية . ومعاوية الثاني اختارهأ بوه يزيد : وعبدالملك اختاره أبوهمروان : والوليدوسلمان اختارهما أبوهما عبدالملك وعمر وبزيد اختارهماسلمان الاولابن عممه والثاني أخوه وهشام والوايد الثاني اختارهما يزيد الاول أخوه والثاني ابنه

ولم بحصل فى عهد بنى أمية أن اختار أحدهم واحداً لولا به تهده بل كانو ادائها بختار ون من يلى عهدهم و من بعده وهذه من أغلاطهم التى جر بو اسوء نتائجها ولم يرعو واعنها فكانت سبباً مهماً من أسباب القضاء على دولتهم كاسياً تى نوضيحه

وكانوا يأخف ذون البيعة في حياتهم لولاة عهودهم فاذا مات الخليفة جددت البيعة مرة ثانية تأكيداً للعهدو الميثاق: وأول من كان يبايع أمر الالبيت الاموى ثم يليهم القواد ثم أمر الا مصار وهؤلاء يأخذون البيعة على من نحت إمرتهم

وكانت البيعة على السمع والطاعة والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد شدوا أحياناً عن نص هذه البيعة اذا كانت عقب تورة فقد أخذ مسلم بن عقب المرى البيعة على أهل المدينة بعدوقعة الحرة على أنهم خول ليزيد بحكم في أنفسهم وأمو الهم وأبنائهم وكان الحجاج بعد هزيمة ابن الاشعث لا يبايع الامن أقر على نفسه بالكفر بخروجه

ادارةالبلاد

كانت البلادا سلامية تدار بمعرفة أمراء بختاره الخلفاء وهنواب عنهم وكانت مقسمة الى أمارات كبرى وهي

(١) الحجاز وينتظم المدينة ومكة والطائف ويقيم الامير بالمدينة وكان ضاف الى ذلك أحياناً بلادلليمن واحياناً تكون مستقلة بأمير

(٢) العراق و ينتظم الـ كموفة والبصرة وخراسان والامير يقيم في الكوفة بعض السنة وفى البصرة بعضها وكانت خراسان تستقل أحياناً بأمير بخاطب الخليفة رأساً: وقد يضاف أحياناً الى امارة العراق بلادالمامة

(٣) الجزيرة وأرمينية وتنتظم بلادالموصل وأذربيجان وولايات أرمينية

(٤) أجناد الشام وكانت خمسة وهي فلسطين – والاردن – ودمشق

وجص - وقنسر بن وكانت قنسر بن و كورها مضمومة الى حص حتى كان يزيد ابن معاوية فجمل قنسر بن وانطاكية ومنبجا جنداً برأسه واعمام مي كل منها جند لانه بجمع كوراً والتجند التجمع وقيل سميت كل ناحية بجند كانوا يقبضون أعطياتهم فيه والاقرب أن هذا هو أصل التسمية

أعدم ذا طلامة من أشير في أمر والى الخليفة وتدتر في عنه خلامته وقد المنابقة الم

(ه) مصر وأفريقية وتنتظم بلادمصر وشمال أفريقية وكانت أفريقية في بعض الاحيان تستقل بوال عن مصر

(٦) بلادالاندلس بعد فتحهاوتارة كانت تضم الى أفريقية وكل أمير كان يختار من رجاله أمراء على الكور التي هي في حدود مارته

كانت الاتمال التي ترجع الى الخلفاء هي (١) اقاه قالصلاة (٢) قيادة الجيش (٣) جباية الخراج والصدقات ووضع ذلك مواضعه (٤) القضاء بين النياس في منازعاتهم: وقد كان الامير يقوم مقام الخليفة أحياناً في جميع ذلك يقيم للمسلمين صلاتهم بنفسه ويقو دالجنداً وبختار من رجاله قائداً للجيش ويعين جابياً للخراج فيصر ف منه حاجات الامارة وأعطيات الجنو دو برسل بما يبقى الى الخليفة ويعين من شاء للقضاء بين الناس و تارة كانوا يقصر و ن الولاة على الصلاة و الحرب و القضاء و بعين الخليفة عاملاللخراج برجع اليه رأسا

والامراء الذين كانت اليهم النيابة العامة كانوامتمتعين بمايسمي في العرف الحاضر بالاستقلال الادارى فكانوا يتصرفون في كلشيء ويعلمون الخليفة بما عندهم من الامور العظيمة. وأظهر ما كازهذا الاستقلال في بلادالعراق في عهدزياد بن أبي سفيان وابنه عبيدالله. والحجاج بن يوسف وعمر بن هبيرة وخالد بن عبدالله القدري الاأن الحجاج كان اكثرهم استقلالا للثقة التي حازها عند عبد الملك وابنه الوليد

كانت المشاكل تحل والمنازعات تقضي في حواضر الامارات الاانه لامانع تمنع ذا ظلامة من أن يرفع أمره الى الخليفة وقد ترفع عنه ظلامته وقدضيق على الامراء عمر بن عبد العزيز بعض التضييق لان ثقته كانت بهم قليلة وقد حتم عليهم الله لا ينف ذوا حدامن الحدود من قتل أو قطع الااذاعرض عليه وأمر بتنفيذه: أما في عهد غيره فكان الامراء يفسلون ما فوق ذلك من غير أن يعلم الخليفة بما يفعلون فكان أحدهم يامر بقتل الرجل على أيسر الذنوب أو يضر به الضرب للبرح من غير أن يكون هناك اعتراض عليه لا من الخليفة ولا من الناس

والذي دعاالى تمتع الامراء بهدذا الاستقلال هو صعوبة المواصلات بين عاضرة الخلافة دمشق وبين حواضر الولايات فلوألزم الامير أن يستثير في كل ما يقع في دائرة ولايته لطال عليهم الزمن و بقيت المشاكل من غير حل زمنا طويلاو هذا مسبب للاضطراب الكثير

ومن أعظم ما يؤخذ على بنى أمية فى النصف الثاني من أيام خلافتهم إذلال الامراء ومصادرتهم فى أمو الهم وأحيانا الاتيان على أنفسهم بعد أن يعزلو اوقد ابتدأ هذا في عهد سليمان بن عبد الملك فانه أذل عمال الحجاج ومن كانو ايلو ذون به بعد أن مهدو الهم السبل ووطئو الهم المنابر واستمر الامر على ذلك من بعد عمر بن عبد العزيز الى أن انتهى أمر هم وقد ك هذا سبباً من أسباب فناء البيت الاموى عبد العزيز الى أن انتهى أمر هم وقد ك هذا سبباً من أسباب فناء البيت الاموى ومن أغرب ما حصل لهم أن يوسف بن عمر الثقفي الذى ولى العراق بعد خالد بن عبد الته القسر ي اشتري من الوليد بن يزيد خالد أو عماله بخمسين ألف الف فدفعه اليه فنزع بوسف ثيا به وألبسه عباءة و حمله في محمل بغير وطاء وعذبه عذا باشد يداوهو فنزع بوسف ثيا به وألبسه عباءة و حمله في محمل بغير وطاء وعذبه عذا باشد يداوهو الليك مد وفقت له من وقت ه بالحيرة في عباء ته التي كان فيها وذلك بعد ان ولى الليك و دفئه من وقت ه بالحيرة في عباء ته التي كان فيها وذلك بعد ان ولى

اق

انع

خالد العراق خمس عشرة سنة وهو بعدهذا سيدمن سادات اليمن وعظيم من عظمانهم قيادة الجنود

تمتاز هدة الدولة بان عصرها كله كان زمن فتح ففيه اتسمت حدود المملكة الاسلامية من الجهة الشرقية فى السندوالصفدو بلاد الترك ومن الجهة الشمالية في أذربيجان وأرمينية و بلاد الروم ومن الجهة الغربية فى أفريقية والانداس

وكان عصر هامع هذا زمن حروب داخلية عظام حيناً مع الخوار جوحيناً مع طلاب الخلافة من بنى على ولم يخل عصر خليفة أموى من حروب داخلية الا عصر الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز . فهي اذاً دولة حربية . ولا جرم ان امتاز فيها أفر اد كثيرون قيادة الجنو دالي حومة الوغي واشتهروا بالثبات ومضاء العزيمة وحسن التدبير في الحرب وها يحن نورد على أسماع كم جملة من اولئك الافر اد العظام الذين مرذكرهم

ممن اشتهر بالشرق (١) المهلب بن أبي صفرة الازدى وكان علمه تاماً عكيدة الحرب والاحتراس من غوائلها واشتهر في حرو به مع الخوارج ببلاد فارس وله حروب قليدلة عاوراءالنهر وامتاز المهلب بمحبته للجماعة وبنضه للفتن والثورات (٢) قتيبة بن مسلم الباهلي وكان شجاعا مقداماً لا يرده شيء عن قصده واشتهر بحروبه بما وراء النهر فانه دوخ تلك البلاد وأذل أهاها وقد أخذ عليه خلمه لسلمان بن عبد الملك عقب خلافته وكان غلك سبب هلاك قتيبة وأهل بيته وفقد الدولة صالح خدمتهم (٣) يزيد فابن المهلب بن أي صدة و الازدى وكان شجاعا لا بخطر له الفرار على بال

واشتهر بحروبه في جربجان وطبرستان فانه رد أهلها الى الطاعة بمدغدره وقطعهم الطريق طريق خراسان وله حروب بعد ذلك بماوراء الذهر وأخذ عليه خلعه ليزبد بن عبد اللك عقب خلافته وكان ذلك سببالهلاكه وهلاك أهل بيته الذين كانوا غرة في جبين الدولة الاموية (٤) أسد بن عبد الله القسرى اشتهر بحروبه العظيمة بما وراء النهر وكان الناس هناك يسمونه ملك العرب وها بوه هيئة لم يها بوها قائدا قبله وأخذ عليه عصبية لقومه من اليمن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سببا في فساداً هل خراسان واختلافهم اليمن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سببا في فساداً هل خراسان واختلافهم اليمن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سببا في فساداً هل خراسان واختلافهم اليمن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سببا في فساداً هل خراسان واختلافهم اليمن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سببا في فساداً هل خراسان واختلافهم الحجاج بن يوسف وافتتح من السنداً عظم بلدائهم وأحكم الامربها حتى دانت الحوقد قتل في أول خلافة سلمان بن عبد الملك

واشتهر في أرمينية وأذربيجان (٢) محمد بن مروان بن الحكم الاموي كان شجاعا أيداً ذا عزيمة ثابتة حتى كان أخوه عبد الملك بحسده على ذلك وله غزوات وفتوح في شمال أرمينية وأذربيجان (٧) مروان ابن محمد بن مروان كأبيه بطلا مقداماً سد تغور أرمينية وأذربيجان وأبلى فيها البلاء الحسن (٨) الجراح بن عبد الله الحكمى وقد قتل في بعض حروبه مع الخزر

واشتهر فى بلاد الروم (٩) مسلمة بن عبد الملك كاذ أشجع أولادعب الملك بن مروان غزا القسطنطينية المرة الثانية وافتتح كثيراً من الحصون الرومية وقد قصر به عن الخلافة أن أمه كانت أمة ولم يكن بنوا أمية فى أول أمرهم يولون الا أولاد الحرائر (١٠) أبو محمد عبد الله البطال كان

رئيسا على عرب الجزيزة الذين يغزون ثغور الروم وكانت الروم تهابه هية شديدة (١١) العباس بن الوليد بن عبد الملك كان يسامي مسلمة في نباهة الشأن وقوة العزيمة وكان كثير اما يقودالشو اتي والصوائف الى البلادالرومية واشتهر في الغرب وأفريقية (١٢) عقبة بن نافع وهومؤسس القيروان ولممع البربروقائع كثيرة انتصر في معظمها وكانت نهاية أمره أنه قتل في احدي تلك الوقائع (١٣) موسي بن نصير وطارق بن زيادوها اللذان فتحا بلاد الاندلس وادخلا الاسلام في قارة أوربا

وهناك غيرهم من القوادلكن لم يكن لهم من رفعة القدر ما لهؤلاء ولم تكن همة الدولة الاسلامية قاصرة على تقوية الجيوش البرية بل كان لهم اسطول قوى في البحر الابيض المتوسط بحمي البلاد الاسلامية من غارات الروم المتواصلة ويغير على بلادهم: وكان لهم من غابات لبنان موردعظيم لصنع مراكبهم فضلا عماكانوا يغنمونه من مراكب الروم ولم تكن أمراء البحر في الدولة الاموية تقل مهارة واقداماً عن أمراء البحر الروميين وعلى الجملة فان الدولة الاموية ظهرت بعظهر القوة القاهرة أمام الامم التي تجاورها من الشرق والشمال والغرب في جميد الدوارها: وكانت السيادة في الجيوش للمنصر العربي لان الدولة كانت عربية محضة لم ينازعها دخيل ولذلك لم نر من بين قوادها أعجميا

القضاء والاحكام

لم يزل القضاء في عهد هذه الدولة على بساطته التي كان عليها في عهد الخلفاء الراشدين الا ان تناكر الخصوم أرشدهم الى تستجيل الاحكام

قال محمد بن يوسف الكندي في كتاب القضاة الذين ولوا مصر ص ١٠ اختصم الى سليم بن عنز (قاضي مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان) في ميراث فقضي بين الورثة ثم تناكر وافعادوا اليه فقضي بينهم وكتب كتابا بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجند قال فكان أول القضاة بمصر سجل سجل بقضائه

ولم يكن القضاة يتقيدون برأى في أحكامهم اذلم تدون اذذاك أحكام قهية يقر عليها الخلفاء وبحتمون العمل على مقتضاها فكان الامرر اجعالى اجتهاد القضاة أنفسهم أوالى ما يشير به المفتون من كبار المجتهدين في أمصارهم

كان تو بة بن غر لا يملك شيئاً الاوهبه ووصل به اخوانه وأفضل به عليهم فلما ولى القضاء بمصر في عهد هشام بن عبد الملك كان يري أن يحجر على السفيه والمبذر فرفع اليه علام من حمير لا يحوى يده شيئا الا وهبه و بذره فقال تو بة أرى أذاً حجر عليك يابنى: قال فهن يحجر عليك أبها القاضى والتمانيلغ في أمو الناعشر معشار من تبذيرك فسكت تو بة ولم يحجر على سفيه بعد. فهذا الحجر يدل على مقدار ما كان للقضاة من الحرية في الحوادث المختلفة يقضونها . وكانوا أحياناً يطلبون من الحلفاء بيان آرائهم في الحوادث المختلفة اذا اشتبه عليهم الامرفها كاكتب عياض بن عبداللة الازدى قاضى مصر من قبل عمر بن عبدالعزيز اليه يسأله في أمر الشفعة وأن سلفه كانوا يقضون فها للا ولى فالا ولمن الجيران فكتب اليه أن يجملها للشريك وحده وقال فاذا وقعت المدود بين أهل الشرك في الميراث أوغيره وضر بت مداخل الناس التي يدخلون منها دوره و أرضهم فقد انقضت الشفعة

-2

ا وبذلك كانت الا حكام يخالف بعضها بعضاً في الامصار المختلفة لا أن

المجتهدين لم يكونوا على رأى واحد ولم تلة نت الدولة الى التفكير فيما بجمع كامة المجتهدين على شيئ يقضي به قضاتهم أو يحمل مجتهدى كل مصر على ممل ما يصلح لذلك المصر مستمدين من أصول الدين : لم يفعلو اهذا ولاذاك بل تركوا لكل قاض عام حريته في الحكم عما براه

وكان المي القضاة مرافية أمو الباليتامي وأول قاض نظر فيها عبد الرحمن ابن معاوية بن حديج قاضي مصر من قبل عبد العزيز بن مرواز فانه ضون عريف كل قوم أمو ال يتامى تلك القبيلة وكتب بذلك كتاباً وكان عنده قال الكندى فجرى الامر على ذلك

وكانوا يتولون الاحباس وأول قاض عصر وضع يده على الاحباس توبة بن عمر في زمن هشام بن عبد الملك واعماكانت الاحباس في أيدي أهلها وفي أيدي أوصيائهم فلها كان توبة قال ماأرى مرجع هذه الصدقات الاالى الفقراء والمساكين فأرى أن أضع يدي عليها حفظا كامن الالتواء والتوارث فلم يمت توبة حتى صار الا حباس ديوانا عظيماً وكان ذلك سنة ١١٨ فذلك أول انشاء ديوان الاوقاف عصر

القضاء بين الناس وأحيانا كانوا يولون من قبل الخلفاء أنفسهم وقاضى حاضرة بالقضاء بين الناس وأحيانا كانوا يولون من قبل الخلفاء أنفسهم وقاضى حاضرة الخلافة بختاره الخليفة وليس له أدني امتياز عن سائر القضاة ولارأى فى اختياره ويظهر أن مر تبات القضاة لم تكن مما يحوجهم الى مدالا يدى الى السحت رأيت أن عبد الرحن بن حجيرة كان يتولى القضاء عصر ومعه القصص و بيت المال فكان وزقه في السنة من القضاء مئي دينار ومن القصص مئي دينار ورزقه في بيت المال

مئتی دینار و کان عطاؤه مئتی دینار و کانت جائز ته مئتی دینار فکان أخه ذالف دینار فالسنة ، و رأیت فی السکندی أمر آبصر ف مرتب قاض فی عهد دمروان الثانی هدا نصه ( بسم الله الرحن الرحم من عیسی بن أبی عطاء الی خزان بیت المال أعطوا عبد الرحن بن سالم القاضی رزقه اشرر ر بیع الا ول ور بیع الا خرسنة اسم عشرین دینارا وا کتبوا بذلك البراءة و کتب بوم الاربماء للیلة خات من ربیع الا ول سنة ۱۳۱ عشرین دینارا وا کتبوا بذلك البراءة و کتب بوم الاربماء للیلة خات من ربیع الا ول سنة ۱۳۱ و بذلك بظهر أن الا ورزاق كانت تصرف مقدماً الدو او در

كانت الدواوين لعهد بني أمية ثلاثة

67

رم

بت

كان

(۱) ديوان الجند (۲) ديوان الحراج (۳) ديوان الرسائل فأماديوان الجند فانه مذوضع كان بالعربية لان عمر انما كاف بوضعه نابغيز من العرب وهم عميل بن أبي طالب و مخرمة بن نو فل وجبير بن مطعم وكانوا كمتاب قريش الكان هـ ذا الديوان بحصر جند كل امارة وأعطياتهم وكل ما يختص بهم ذو و ديوان (الحربية)

وأما ديوان الحراج فانه كازبالم اقبالاغة الفارسية وببلادالشام باللغة الرومية و بحصر باللغة القبطية لا زالع اللذين يشتغلون فيه عمن أمم تلك اللغات الثلاث ولم يكن المسلمون تدمهر وا بعد فيه : فلم اولى الحجاج المراق كاذر أيس الديوان في عهده زاذان فروخ واتفق أن انضم إلى الديوان صالح بن عبدالر حمن وكان أبو دمن سبى سجستان فر آه الحجاج بكتب بالفارسية والمربية فخف على قابه شعر صالح بذلك فخاف من زاذان وقال له أنت الذي رقية في حتى وصلت الى الامير وأراه قد استخفني ولا آمن أن يقدمني عليك فتسقط من لتك فقال زاذان لا تفان وأراه قد استخفني ولا آمن أن يقدمني عليك فتسقط من لتك فقال زاذان لا تفان

ذلك هوا حوج الى مني اليه لا نه لا يجد من يكفيه حسابه غيري فقال صالح والله لوشئت أن أحول الحساب إلى العربية لحولته قال فول منه أسطر آحى أرى نفعل فقال له زاذان تمارض قمارض فبعث اليه الحجاج بطبيبه فشق ذلك على زاذان وأمره أن لا يظهر للحجاج فا تفق عقيب ذلك أن قتل زاذان في فتنة عبد الرحمن بن عمد من الاشعث فاستكتب الحجاج بعده صالحاً فأعلم الحجاج عاجرى له مع زاذان في نقل الديوان فأعجبه ذلك وعزم عليه في امضائة فنقله من الفارسية إلى العربية وشق ذلك على الفرس وبذلو اله مئة ألف دره على أن لا يظهر النقل فأ بي علم من الومية إلى العربية أبو وكان عبد الحميد من محيي الكاتب يقول لله در صالح ما أعظم منته على الكتاب: وأما ديوان الشام فان الذي نقله من الومية إلى العربية أبو الكتاب: وأما ديوان الشام فان الذي نقله من الومية إلى العربية أبو الذي يليه في عهد معاوية سرجون بن منصور الرومي ثم كتب بعده ابنده منصور النسرجون

وأماديوان مصر فقد فقل في عهد دعبدالله بن عبدالملك أمير وصر من قبل الوليد بن عبد الملك سنة ٨٧ ووليه ابن بربوع الفزارى من حمص هكذا فقلت هذه الدواوين الثلاثة الى اللغة العربية وتخلصت الدولة من هذه الحاجة الى الكتاب من الامم الأخرى

وكاندبوان الخراج بنتظم جميع حساب الدولة من دخل ومصرف أوهو ديوان (المالية)

- وأماديوان الرسائل فهو الديوان الذي كانت تصدر منه الرسائل الى الامراء والعال في الامارات المختلفة وكان هذا بالمربية طبعاً

وكان عندهمايسمي بديوان الخاتم وهوالديوان الذي عتم فيه الكتب بعد أن تكتب وكان الخلفاء يختارون من ثقاتهم والامناء من مواليهم من يكوزبيده الخاتم خاتم الخلافة وقد ذكر الطهرى فيحو ادثسنة ٧٧ أسماءمن ولواكتابة الدواوين للخلفاء وممن اشتهرمنهم عبدالحميدبن يحيي قال الطبرى وكان من البلاغة

فيمكان مكين وممااختير لهمن الشعر

واعقب ما ليس بالزائل ولهفي على السلف الراحل بكاء مولهة ثاكل وتبكي على ابن لهـا واصل لها في الضمير ومن هامل ورد التقى عنن الباطــل

ترحل ماليس بالقافل فلهنمي على الخلف النازل أبكى على ذا وأبكي لذا تبكى من ابن لهـا قاطع فليست تفتر عن عبرة تقضت غوايات سكر الصي السكة الاسلامية

قدييناأن عمر بن الخطاب ضرب الدر اهملي نقش الكسروية وشكلها باعيامها غيرانه زادفي بعضها الحمدللة وفي بعضها محمدرسول اللهوفي بعضها لااله الااللة وحده وفي آخرمدة عمر ووزن كلءشرة دراهم ستةمثاقيل وأنعثمان ضرب في خلافته دراهم نقشهاالد أكبر

قال المقريزي فلما اجتمع الامر لمعاوية بن أبي سفيان وجمع لزيادا بن أبيــه الحوفة والبصرة قال ياأمير المؤمنين ان العبد دالصالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صغر الدرهم وكبر القفيز وصارت تؤخذ عليه ضريبة أرزاق الجند وترزق عليه الذرية طلباللاحسان الى الرعية فلوجعات أنت عيار آدون ذلك الحيار

ازدادت به الرعية مرفقاً ومضت لك به السنة الصالحة فضرب معاوية تلك الدرام السود النافصة من ستة دوانيق فتكون خمسة عشر قير اطاً تنقص حبة أو حبتين وضرب منها زياد وجعل وزن كل عشر قدر الم سبعة مثاقيل و كتب عليها فكانت تجرى مجري الدرام وضرب معاوية أيضاً دنانير عليها عثال متقلد سيفاً

فلما قام عبدالله بن الزبير بمكة ضرب در اهم مدورة وكان أول من ضرب الدراهم المستديرة وكان ماضرب منها قبل فلك ممسوحاً غليظاً قصيراً فدورها عبدالله و نقش على احدوجهى الدرهم محمدرسول الله و على الاخر أمر الله بالوفاء والمدل وضرب أخوه مصعب بن الزبير دراهم بالعراق وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل وأعطاها الناس في العطاء

فلما استوسق الامر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله ومصعب ابنى الزبير فحص من النقود والاوزان والمكاييل وضرب الدنانير والدراهم في سنة ٧٦ فجعه لوزن الدينارا ثنين وعشرين تعراطاً الاحبة بالشامي وجعل وزن الدره خسه عشر تعراطاً سوى والقير اطأر بع حبات وكل دانق تعراطان نصف و كتب الى الحجاج وهو بالعراق أن اضربها قبلك فضربها وقدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها بقيه قالصحابة رضى الله عنه م أجمعين فلم ينكروا منها سوى نقشها فان فيه صورة وكان سعيد بن المسيب بيع بهاويشترى ولا يعيب من أمرها شيئا: وجعل عبد الملك الذهب الذي ضربه دنانير على المثقال الشامى وهي الميالة الوازنة كل مئة دينارين أى ان النسبة بين المثقالين المنسة بين المثقالين النسبة بين المثقالين

تمقال وكان الذي ضرب الدراهم رجلا يهو ديامن تباء يقال له سمير

ثم قال و كان الذي دعا عبد الملك الى ذلك انه نظر للامة وقال هده الدراهم السودا، والوافية والطبرية العتق تبقى مع الدهر وقد جاء فى الزكاه أن في كل مئتين أوفى كل خسة اواق خسة دراهم وأشفق ان جعلتها كاها على السود العظام مئتين عدداً أن يكون قد نقص من الزكاة وان عماتها كاها على مثال الطبرية و بحال المدى على انها اذا باغت مئتين عددا وجبت الزكاة فيها فان فيه حيفا وشططا على أرباب الا، وال فانخذ منزلة بين منزلتين بجمع فيها كال الزكاة من غير بخس ولا اضرار بالناس معموافقة ماسنه رسول الله صلى كال الزكاة من غير بخس ولا اضرار بالناس معموافقة ماسنه رسول الله صلى الله عليه وحده من ذلك و كان الناس قبل عبد الملك يؤدون زكاة أموالهم شطرين من الكبار والصغار فلما اجتمعوا مع عبد الملك على ماعزم عليه عهد الى درهم واف فوزنه فاذا هو عانية دوانيق والى درهم من الصغار فاذا هو الى درهم والسغر وجعله ما درهمين الربعة دوانيق والى درهم والسغر وجعله ما درهمين

متساويين زنة كل منهما ستة دوانيق سوى واعتبر المثقال أيضا قاذا هو لم يبرح في آباد الدهرموفي محدودا كل عشرة دراهم منها ستة دوانيق فانها سبعة مثاقيل سوى فأقر ذلك وأمضاه من غيرأن يعرض لتغييره

م قال ومات عبد الملك والامر على ما تقدم فلم يزل من بعده في خلافة الوليد ثم سليان ثم عمر الى ان استخلف يزيد بن عبد الملك فضرب الهربيرية بالعراق عمر بن هبيرة على عيار ستة دوانيق فلما قام هشام بن عبد الملك و كان جو عاللمال أمر خالد بن عبد الله القسرى في سمنة ١٠٦ أن يعيد العيار إلى وزن سبعة وان يبطل السكك من كل بلد الاواسطافضرب الدراهم بواسط فقط وكبر السكة فضر بت الدراهم على السكة الخالدية حتى عزل خالد سمنة وضربها بواسط وحدها فلما استخلف و وان بن محمد ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة بحران الى أن قتل

وقد نقل المرحوم على مبارك باشا في الجزء الاخير من الخطط توضيحات نافعة في أمر الدرهم والدينار في الدول الاسلامية وأتبعها بجدول يعرف منه وزن الدراهم والدنانير في الازمنة المختلفة: وحقق أن المثقال والدينارليسا مترادفين وأن المثقال سدس الاوقية والاوقية المصرية الرومانية التي يغلب على الظن أن العرب اعتبرتها قدرها ٢٨٠ جراما فسدسها الذي هو المثقال ٢٧٠٤ جرام وهناك مثقال آخريقل عن هذا شيئا يسيرا اذ أن وزنه ٢٩٠ ، وأن الديناركان وزنه ٢٥٠ ،

ومن الجدول الذي ذكره يتبين أن وزن الدرهم يساوي وزن القطعة

ذات القرشين تقريباً لان وزنها ٥٠ ٣٠ جرامات وكان الدرهم في عهد عبد الملك يتراوح وزنه بين ٩٥ ٢٠ ج وبين ٧٠ ٢٠ ج وأن وزن الديناركان يساوي في الوزن نصف الجنيه الانكايزي لان وزنه ٢٥ ٢٠ وقد كانوزن الدينار في عهد عبد الملك يتراوح بين ٦٤ ٢٠ ج وبين ٢٥٢ ٢٠ ٢٠

ومما بين يظهر فضل عبد الملك بن مروان في ضربه نقودا اسلامية لان هذا أول علامة من علامات استقلال الدولة المالي وما كان يصح لمثل الدولة الاموية مع اتساع سلطانها أن تبقى عالة على الروم والفرس في الدرهم والدينار

أسبابالسقوط

استولى اليت الاموى على خلافة المسلمين بالقهر والغلبة لاعن رضا ومشورة فان معاوية بن أبنى سفيان استعان بأهل الشام الذين كانو اشيعته على من خالفه من أهل العراق والحجاز حتى تم له الامر ورضي الناس عنه والقلوب منطوية على مافيها من كراهة ولايته كان في الامة العربية طريقان عظمان لا برضون عنه وهم الخوارج وشيعة بني هاشم والاولون ذوواقدام بسالة والددلا يقف في أوجههم عماأرادواشي الاأن يكون الفناء والآخرون عددهم عظيم ومن السهل نحريك القلوب نحو نصرتهم لما لهم من شرف النسبة الى رسول الله صلى الله على وبيت هذاشأنه لا يصفوله الملك الااذا التكارك على حسن السياسة والتأمت حوله القلوب التي تشايعه والتي سلت سيوفها النصر ته فاذا حل الخرق محل الرفق والقسوة محل اللين فسرعان مانهب تلك النصر ته فاذا حل الخرق محل الرفق والقسوة على اللين فسرعان مانهب تلك القلوب من مكانها فان صادفت قوة عادت بالفشل وانتظرت فرصة أخرى

وانصادفت شمل خصمها متفرقاقهر تهوقضت عليه

عرف ذلك معاوية فاستعمل من ضروب السياسة معروساه العشائر وكبار الشيعة ما ألان شكيمتهم وأسكن ثورتهم فكان ينضي عن الزلات ويعفواعن السيئات يسمع كامة السوء توجه اليه فيحملها على أحسن محاملها وبجعل من الجد مزحاومن العداء تقربا وبخلط ذلك بالكرم الفياض الذي يذلل النفوس الجامحة ويقرب القلوب النافرة الاانه نرى فيمازلزلة كبري قللت من قيمة عمله وهي اهتمامه بالغض من على بن أي طالب على منابر الامصار فكان هو وأمر أؤه يفعلون ذلك حتى جعل النبران تتأجيج في صدور شيعته وكان كثير منهم يغاهر من فلك امتعاضا وربح اردالجرى منهم على الامير وجهالوجه فيكون من وراء ذلك اسراف في العقوبة يزيد الامم شراكما حصل من زياد في أمر حجر الكندى ظهر من ذلك أن خلفاء البيت الاموى كانوا في حاجة لتأبيد سلطانهم الى مالا مجتاج اليه غيرهم ولكنهم لم بهتمو ابذلك كثير افخ هرت لهم جماة عيوب كانت سبباً في القضاء عليهم وهي

(أولا )ولاية العهد

كانت ولاية المؤلدسباً كبيراً في انشقاق البيت الاموى وذلك أن بنى مر وان اعتادوا أن بولواعهد م اثنين بلى أحده ما الآخر : وأول من فعل ذلك مر وان فانه ولى عهده عبد الماك تم عبد الهزيز ف كاد عبد الملك يبد أبشق هذا البيت حيث أراد نحو يل ولا ية عهده الى ابنه الوليد وعزل أخيا عبد العزيز لولاأن القضاء المحتوم بوفاة عبد العزيز فلم تبدأ الأزمة : ولكنه وهو الذي رأى ذلك وعله لم يستفد من تلك التجربة بل ولى الوليد وسلمان خطر بسال الوليد أن

يعزل سليمان ويولى ابنه فعاجله القضاء وأخر الامر إلى حين لم يستفد سليمان مما حصل له فولى عهده عمر سعبدالعزيز ثم يزيد بن عبد الملك . ولم يكن عمر عيل إلي يزيد فخيف منه فعو جلحتي قيل أنهسم : أعاديز بدهذه الغلطة فولى عهده هشاماً أخاه تمالوليدا بنه فأرادهشام أذبخلع الوليدولج فى ذلك حتى تباعدما بين هشام والوليد: وكان كثير من كبار القواد وذوي الكامة المسموعة في الدولة الاموية صرحوا بمالاءة هشام على رأيه ولكنهمات قبل أن ينفذ مارأي فجاءالوليد مشمراءن ساعدالجدفي الانتقام منأ ولثك الخصوم الذين اليهم المعول في اشادة بيتهم ومنهم بنوعمه وكبارأهل بيته فكان ذلك نذير الخراب فان البيت انشتي وتجزأت القوي التي كان يستند عليهاف كان من وراء ذلك مجال واسع لخصومهم الذين هبت أعاصيرهم من المشرق فأخمدت منهم الأنفاس وجعلتهم أثر العدءين ( ثانياً )احياء العصبية الجاهلية التي جاء الاسلام، مفياً لا ترهاومشدداً في النعى عليها لانه رأي أنحياة الامة العربية لاتستقيم مع هذه العصبيات التي أضعفت قواهم في جاهليتهم

وقدنبض عرقهافي أول الدولة المروانية فان وقعة مرج راهط التي تلاهاقيام مروان بالامركانت بين شعبين متناظرين وهماقيس التي كانت تشايم الضحاك وكلب التي كانت تشايع مروان يقدمها حسان بنبحدل الكابي وقال فيذلك

يسرت غسان لهم وكلبا وطيئاً تأباه الا ضربا ومن تنوخ مشمخر آصعبا

لمارأيت الأمر أمرآنها والسكسكين رجالا علبا والمين تشيفي ألحد نكبا

لايأخذون الملك الاغصبا وازدنت قيس فقل لاقربا وكان من نتيجة ذلك أن الجندالذي أرسل بقيادة عبيد الله سن ياد لحرب المختارين أبي عبيدالثقني كاديستأصل فانعمر بن الحباب السلمي كان على ميسرة ذلك الجيش وهومن قيس عيلان فلما قامت رحاالحرب على مر الخازر كاذأول من نكس لواءه و نادي يالثارات قتلي المرجو بذلك عت الهزيمة على جندالشام وقتل عبيدالله وكثير من جندالشام: في الوقت الذي نبض فيه عرق العصبية الجاهلية بين بة قيس واليمن في الشام كان ماهو أشدمنه في خر اسان فان مسلم بن زياد أميرها لماعلم بموتيز يدسارعنها واستخلف المهلب بنأبي صفرة وهوأزدي والائزدمن اليمن فلما كان بسرخس لقيه سلمان بن مرثد وهومن ربيعة فقالله ضاةت عليك نزارحتى خلفت على خراسان رجلاً من أهـل اليمن فولاهمرو الروذ والفارياب والطالقان والجوزجان وولىأوس بنثملبة هراة فاساوصل نيسابور لقيه عبدالله بنخازم فقالمن وليتخر اسان فأخبره فقال أماوجدت فىالمصرمن تستعمله حتى فرقت خراسان بين ربيعة واليمن أكتب لى عهداً على خراسان فكتبله فسار ابن خازمالي مرو وملكهاوأخرج منبها من ربيعة فتوجهوا إلى أوس بن تعلبة بهراة وقالوا له نبايدك على أن تسير الى ابن خازم وتخرج مضرمن خراسان فبايعهم على ذلك وساراليهم اس خازم واقتتل الفريقان بهراة وكانت الهزيمة على ربيعة بعدأن قتلوا قتلا "ذريعاً ثم عاد ابن خازم الى مرو وكان بنوتميم قدأعانوا ابنخازم لانهم من مضر فلماصفت له خراسان جفاه فتنكرواله وكانت بينهم مواقع بذلك كانت العرب بخراسان منقسمة أقساماأر بعة اليمن وربيعة وقيس

عيلان وعيم وهؤ لا الثلاثة يجمعهم نزار ويجمع الاخير ان مضر

كانت الامراء تساعد على انهاء هذه الروح الخبيثة فاذا ولى يهاز رفع رءوس أهل اليمن واستعملهم عمالا على الامصار فاذا تلاه مضرى عكس الأمر وانتقم من سلفه ومن عماله

ولم يكن ذلك العرق يسكن الااذا كانت حروب خارجية مع الصغد أوالترك فهناك بجتمع كامتهم ويلتئم صدعهم للدفاع عن أنفسهم فاذا عادوا عاد الفساد وكان من هذا الاختلاف مجال واسع لخصوم البيت الاموي الذين يطالبونه بمافى يده مماليس له فازأ بامسلم الخراساني أنكا على ذلك فضرب كل شعب بالآخرحتي تمله الظفر بجميعهم . ولا ننسي ان لشعراء العرب الذين نبغوافي هدده الدولة يداكبري في انماء هده العصبية فمن قرأ أشعار الاخطل والفرزدق وجرير وغيرهمن شعراء القبائل المختلفة يتجلىله ذلك لاشيء أضرعلي الامم منأن تنقسم طوائف تنتمي الى عناصر مختلفة وكلطائفة تتعصب لعنصرها فاذاكان مع ذلك الانقسام جهالة فان الكامة محق على الامة ويقرب منها الفناءفان الجهل يجمل روح العصبية موجهةالي معاكسةالمخالفين فتكو نالامة قوىمتنا فرة لاقبل لها بمن ينازعها بقاءها . لم ينتج من انماء العصبية الجاهليــة فى قلب الامة العربية ذهاب البيت الاموى وحده بل كان من ذلك ضعف لامة العربية نفسها وتغلب الاعاجم على أمرها حتى كان منهم ماكان فيعهد الدولة العباسية مماسيأتي تفصيله انشاءالله

(ثالثا) تحكيم بعض الخلفاء من بني أمية أهواءهم في امر قو ادهم وذوى الاثر الصالح من شجعان دولتهم و هــذا السبب متفرع عن السبب الاول

والثانى فان سليمان بن عبد الملك لما ولى بعد ان كان الوليديريد اخراجه من ولاية العهد عمد الى كل من كان هواه مع الوليد فاذلهم وحرم نفسه وأمته من الانتفاع بتجاريم فقداً هلك محمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم وهما فائدان عظيمان من قيس بن عيلان ولاذ نب لهما لا أنهما من صنائع الحجاج الذي كان هواه مع الوليد ولا يميل الى سليمان ولما جاءيزيد بن عبد الملك كان هواه مع آل الحجاج لا نه صهر هو كان يزبد بن المهلب قد عزب آل الحجاج فخاف و خلع و كانت نتيجة ذلك أن فقدت الدولة بيت المهلب بن أبى صفر قوهو بيت طاعة من قديم وطالما كان له أعلم الآثار في خدمة بنى أمية والامة الاسلامية و كان بعد من هذا من بنى أمية ومن يؤازرهم من بنى أمية ومن يؤازرهم

الامة التي ينتقم خلفها من عمال السلف لانهم كانوا على وفاق معه تقفد صالح الاعوان ونجرم الاستفادة من تجارب العقلاء فلا يختمر لها رأى ولا ينضج فيها عمل تمر عليها الامم سائرة الى الامام وهي في موقفها أولها حركة لا تتبين فيها مواقع أقدامها فلا تكاد تخرج من مزلة الاصادفتها أخري حتى يهديها التاريخ بعبره فتعتبر أو تساق الى الفناء فتكون عبرة من العبر

تنبيه - لما كان اكثر الذين دونوا في عهد بني أمية قد عاشوافي الدولة العباسية استحسناان نجعل الكلام عن العلم والتدوين بعدانتها الدولة العباسية

والدالي أن عبدال الإلية وحدا البيامارع في التيب الأولد

صفعة

٣ المحاضرة الحادية والعشرون

٣ عمر بن الخطاب

٣ كيفانتخب

؛ نرجمة عمر

٦ أولخطاب لعمر

٢ الفتو-في عهد عمر

٦ في بلاد الفرس

١٢ أمر القادسية

١٥ المحاضرةالثانية والعشرون

١٥ تمام القادسية

١٥ فتح المدائن

٣٠ المحاضرة الثالثة والعشرون

٣٠ جلولاء

٣٢ تمصير الكوفة

٣٤ فتح الجزيرة

٣٥ فتح الاهواز

٣٦ غزو فارس من البحرين

٣٨ فتح رامهر مز والسوس وتستر ٢٣ رأي عمر في الاجتماعات

١١ فتح نهاوند

١٤ فتح اصبهان

٤٧ فتوح أهل البصرة

٤٩ الفتوح فى بلادالروم

٥١ الوقعة بمرج الروم

٥٥ المحاضرة الخامسة والعشرون

٥٥ القضاءفي عهد عمر

مه عفته عن مالالسامين

٧٧ ميله للاستشارة وقبوله للنصح

٧٤ يدت عمر

ع فتحاذر بيجان

عد فتحالي

على فتح الباب

27 فتحخراسان

٤٩ المحاضرةالرابعةوالعشرون

٥٧ فتح حمص

٥٥ فتح بيت المقدس

٦٢ سيرة عمرفى عماله

٢٦ معاملته للرعية

٧٣ الوصف علي الجملة

۱۲۲ اضطراب الحبل لهر ١٢٨ المحاضرة التاسعة والعشرون ١٢٨ 'وقعة الجمل ل ١٤٦ نتائج التحكيم ١٦٢ المحاضرةالحادية والثلاثون ١٦٤ بيت على ١٦٥ صفة على وأخلاقه ١٧٠ الحسن بن على ١٧٠ مدنيـةالاسلام في عهد الخلف الراشدين ١٧١ الحالافة

١٧٣ القضاء

١٧٦ قيادة الجيوش

صفعه ٧٦ المحاضرة السادسة والعشرون ١٢١١ أول أعمال على ٧٦ مقتل عمر ٧٩ عثمان بن عفان ٧٩ کيفانتخب ١٨ ترجمة عَمَان ١٣٤ أمر صفين ١٨ ٨٨ أول قضية نظر فيها ١٤٢ المحاضرة الثلاثون ٢ ٨٤ كتب عمان الى الامراء والامصار ١٤٢ عقد التحكيم ٥٥ أولخطبةله ٨٦ الامصاروالامر اءلاول عهدعمان ١٥٠ اجتماع الحكمين ١٨ ٨٦ الفتوح في عهدعمان ٩١ المحاضرة السابعة والعشرون ١٦٢ مقتل على ١٨ الاحوال في الداخلية ١٠٩ المحاضرة الثامنة والعشرون ١٠٩ أسباب مقتل علمان ١١٥ يتعمان ١١٦ على بن أبي طالب ١١٦ كيف انتخب ١١٨ ترجمة على ١١٩ أول خطبة له

صفعه

١٧٩ الخراج وجبايته

١٨٢ الصدقات

١٨٣ العشور

١٨٥ النقود

مدر الحج

١٨٦ الصلاة

١٨٦٠ العلم والتعليم

١٨٧ المحاضرة الثانية والثلاثون

الدولة الاموية

﴿ ١٩١ معاوية بن أبي سفيان ﴿

۱۹۱ ترجمته

١٩٢ طريقة انتخابه

(٩٢) حال الامةعنداستلام معاوية ٢٤٧ بيت نريد

١٩٥ زياد بن أبي سفيان

٢٠٤ المحاضرة الثالثة والثلاثون

٤٠٠ المفيرة بن شعبة

٢١١ الفتوح في عهدمعاوية

١١٥ البيعة ليزيد بولاية العهد

المال المع المقارنة الحكيفي عهد معاوية بالحكرمدة الخلفاء الراشدين X ۲۲۳ ينترمعاوية

🗶 ۲۲۴ وفاةمعاوية

٢٢٦ المحاضرة الرابعة والثلاثون

٢٢٦ يزيدالاول

٢٢٦ كيفية انتخابه

الالا حادثة الحسين

٢٣٦ وقعة الحرة

٢٣٩ حصار مكة

٠٤٠ الفتوحفي عهديزيد

۲٤١ وفاة يزيد

٢٤٢ المحاضرة الخامسة والثلاثون

٣٤٧ معاوية الثاني \_عبدالله بن الزبير

النام حالالشام

۲٤٧ ترجمة مروان

٧٤٧ عبدالملك

أ٢٥٢ الحجاجبالعراق

٣٠٧ المحاضرة السادسة والثلاثون ٣٠١ وفاة الحجاج XX mry likele -

٢٧٩ المحاضرة السابعة والثلاثون بناء الكمية

٠٨٠ الاحوال الحارجية

١٨٠ الفتوح في الشرق

٣٨٣ الفتوح في الشمال

ع٨٧ الحج

مم السكة الاسلامية

مدم) ولا بة المهد

٢٨٦ وفاة عبدالملك

٢٨٦ ييت عبد الملك

٧٨٧ صفة عبد الملك

ممع الوليدالاول

١٨٩ الحال في عهدالوليد

١٨٠ الاصلاح الداخلي

٢٩٧ المحاضرة الثامنة والثلاثون 3 ق معه في أرمينية وأذربيجان

٢٩٢ الفتوح في عهد الوليد

٠٠٠ ولاية العهد

٣٠٣ وفاة الوليد بن عبد الملك ihle my

ه.٣ الفتوح في عهده

١٠.٦ ولاية العهـد

٢. ٣ وفاةسلمان

٣٠٧ المحاضرة التاسعة والثلاثون

٧٠٠ عمر بن عبد العزيز

٣١٧ وفاة عمر

۳۱۷ يزيدالثاني

. ٢٣ ولاية العهد

. ۲۷ وفاة نريد

. ٣٢ المحاضرة الاربعون ١١٥

مشام سد.

٢١ الاحوال الداخلية في عهده

٣٢١ في المراق والشرق

الشال ٣٣٠

٣٣١ في الحجاز

٢٤٦ الخلافة الاسلامية ٣٤٨ الانتخابوالبيعة

٣٤٩ ادارة البلاد

ا٢٥٧ قيادة الجنود

٤٥٣ القضاء والاحكام

٥٥٧ الدواوين

٥٥٩ السكة الاسلامية

و عد ا

Frie

٣٣٣ ولاية العمد

٣٣٣ وفاة هشام

متنه ۲۲۲

۱ الوليد الثاني

۳۳۷ يزيد الثالث

و ۳۳۹ مروانالثاني

الماعة

٣٤٦ مدنية الاسلام في عهد الدولة ١٦٦٣ أسباب السقوط

الاموية





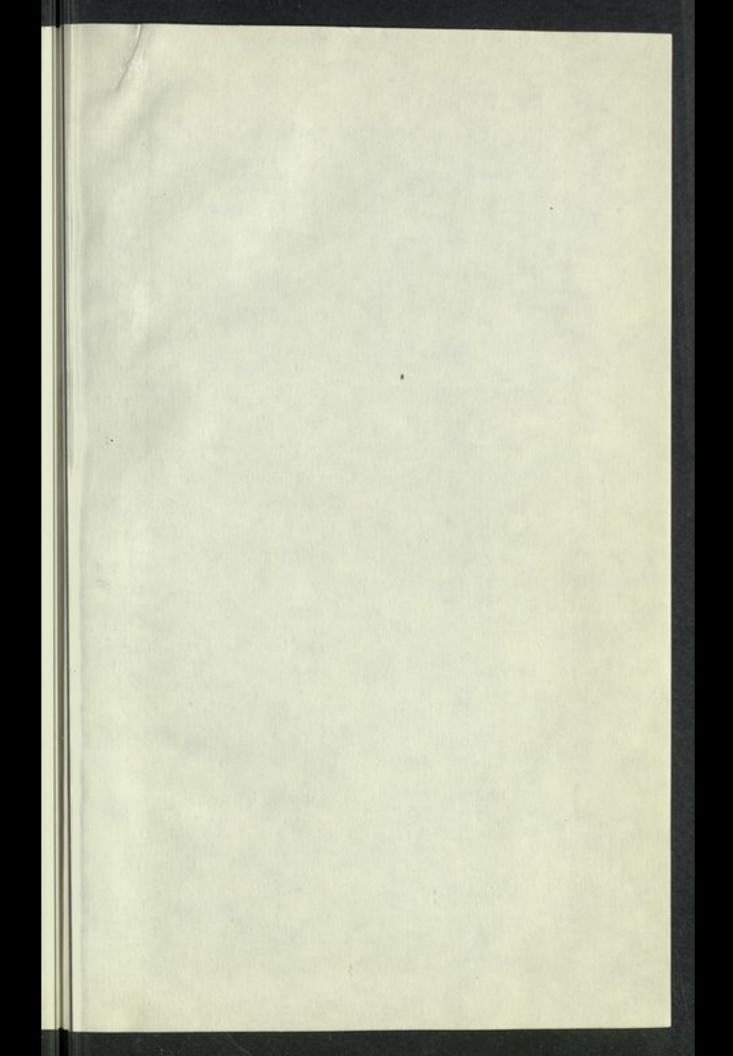



## DATE DUE

A.U.B Library

الخضرى امحمد AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



909.09767 K459mA v.2 1926